

# مَجَدُمُوعٌ فِسْيَه:

﴿ وَصَلِيَّهُ ۗ الذَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّا

جَرِّوُ فِي التَّسِيَّ كِي بِالسِّينَ مِنْ عَنِي النَّينَ مِنْ عَبِي السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَبِي السَّينَ عَبِي السَّينَ عَبِي السَّينَ عَبِي السَّينَ عَبِي السَّينَ عَبْرَائِقَ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَي السَّينَ عَبْرَائِقِي عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقِ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقِ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِقُ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَبْرَائِي السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ الْعَلِينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَلِينَ عَلَيْ السَلِينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَلِينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَلِينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَّينَ عَلَيْ السَلِينَ عَلَيْ الْعَلِيلُولِي السَلِيلِي السَلِيلِي السَلِينَ عَلَيْ السَلِيلُ ال

﴿ نَصَيْحَةُ إِنَّ دُقْيِ الْعَيْدِ لُأُحِدِّ نُوْآلِيهِ فِي الفَضَاءِ

مُلْحَقُ بُكِلماً ثِنْ فِي العِلْمِ وَأُدَبِ لِطَّلْبِ وَالاِنْبَاعِ
 وَذَمِّ الابْتَيْلِعِ الْحَافِظِ الذَّهَيُ

اعتف بِحَا حَرَّ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

مُلَبِثُبُةُ لَا فِي الْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## جمنيج حقوق الطنع محفوظة الطبعكة الأولث ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م

المتَّاشِرُ الْعِنْدِينِ لَلْعِنْ الْعِنْدِينِ الْعِينِ الْعِنْدِينِ الْعِينِي الْعِنْدِينِ الْعِينِي الْعِنْدِينِ الْعِنْدِينِ الْعِنْدِينِي الْعِيْدِيلِيِيْدِيلِي الْعِيْدِي الْعِنْدِي الْعِيْدِي الْعِيْدِيلِي الْعِيْدِيلِي

الإمَارَاتِ العَرِبِيَّةِ المَتِحَةِ \_ الشَّارَةَة \_ شَارِعُ الزَّهُرَاءُ \_ الغَوَيْرُ هَا تَفْتُ : ٤٨٤ · ٥٦١ - فَاكَسُّ : ٥٦١ - صَرِبُ : ٢٥١٥٩

## قالُوا عن الحافظ الذَّهبيّ :

- « الشّيخُ الإمامُ العلاّمةُ الحافظُ شمسُ الدّين أبو عبد الله الذّهبيّ، حافظٌ لا يُجارى، ولافِظٌ لا يُبارى، أتقنَ الحديثَ ورجاله، ونَظَرَ علله وأحواله، وعرّف تراجمَ النّاس، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس، ذِهْنَ يتوقّدُ ذكاؤُه، ويصحُّ إلى الذّهَبِ نسبتُه وانتماؤُه ».

[ صلاح الدّين الصّفديّ : الوافي بالوفيات ١٦٣/٢ ]

ـ « الشّيخُ الحافظُ الكبيرُ مؤرِّخُ الإسلام وشيخُ المحدِّثين » . [ ابن كثيرٍ : البداية والنّهاية ١٤/٢٥ ]

- « أمّا أستاذُنا أبو عبد الله فَبَصَرٌ لا نظيرَ له، وكنزٌ هـ و الملجأ إذا نزلت المُعضلة، إمامُ الوجودِ حِفْظا، وذَهَبُ العَصْرِ معنى ولَفْظا، وشيخُ الجرح والتّعديل، ورجلُ الرِّجال في كلِّ سبيل، كأنّما جُمعت الأمّةُ في صعيدٍ واحدٍ فنظرَها، ثمّ أخذ يُحبرُ عنها إحبارَ مَن حضرَها ».

[ السّبكي : طبقات الشّافعيّة الكبرى ١٠١/٩]

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

### مقدّمة:

إنّ الحمد لله نحمـدُه ونستعينُه ونستغ أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُع له، وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريكَ ورسولُه .

### أمّا بعد:

فقد وصّانا الله عزّ وجلّ في كتابه الكَ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِـنْ قَبْلِاً وقوله تعالى: ﴿ وَمَا وَصَيْنَا بِـهِ إِبْرَاهِيــمَ رِ

الدِّينَ ﴾ (٢). وكذلك رسولُه صلّى الله عليه وسلّم وصّى أصحابَه وأمّته من بعده بوصايا عديدة، كقوله صلّى الله عليه وسلّم لأبي سعيد: «أوصيك بتقوى الله تعالى ؛ فإنّه رأس كلّ شيء »(٢).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الشورى : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٣ / ٨٢ عن أبي سعيد وهو حسن ، انظر الصحيحة رقم: ٥٥٥ للألباني .

وأقوالُ السّلف الصالح من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم غنيّة بالوصايا الرّائقة والنّصائح الصّادقة، كوصيّة عمر بن الخطّاب، ووصيّة عثمان ومعاذ وغيرهم، وقد جمعها الحافظ أبو سليمان محمّدُ بن عبد الله ابن أحمد بن زَبْر الرّبعيّ المتوفّى سنة ٣٧٩هـ في كتاب سمّاه «وصايا العلماء عند حضور الموت »(١).

والعلماءُ سلكُوا هـذا المسلك، وكتبُوا وصايا كثيرة، كوصيّة أبي القاسم ابن منده (۲) ت ٤٧٠هـ، ووصيّة ابن قدامة (۳) ت ٦٢٠هـ، وابن الحوزي (٤) ت ٩٧٠هـ، وابن تيمية (٥) ت ٧٢٨هـ، وغيرهم.

ووصية الحافظ الذّهييّ لابن رافع السّلاميّ رحمهما الله تعالى هي واحدة من هذا المعين الصافي والمنهل العـذب، أحببت اليوم أن أقدمها في رسالة وجيزة للأخ القارىء الكريم؛ علّه ينتفع بها، ويرى فيها ما يفيده في دنياه ويعينه في آخرته، والله الموفّق.

#### **密 密**

<sup>(</sup>١) طبع بدار ابن كثير عام ١٤٠٦هـ بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي .

<sup>(</sup>٢) هو من مصادر الحافظ ابن حجر في الفتح ١ / ١٥٤ وتغليق التعليق ٢٦٥/١ كـذا في معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص ٤٤ لمشهور حسن ورائد صبري .

<sup>(</sup>٣) وهي مطبوعة .

<sup>(</sup>٤) المسماة : لفتة الكبد في نصيحة الولد ، وهي مطبوعة .

<sup>(</sup>٥) لها طبعات عديدة .

### • وصف النّسخة الخطّية:

الوصيّة تقع في مجموع ضمّ رسالتين :

الأولى: بيان نقل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السّنن وتصحيح الرّوايات لابن منده (١) .

الثَّانية : وصيَّة الذَّهبيُّ هذه .

ولهذا المجموع صورة في قسم مخطوطات الجامعة الإسلاميّة تحت رقم: ١٠٥٢ [ المصوّرات ] ، ورسالتُنا تقعُ في ورقة ونصف، وخطّها فارسيّ، ولم يذكر فيها اسمُ النّاسخ ولا تاريخُ النّسخ. وقد قُوبلت على نسخةٍ أخرى كما في آخرها .

## • توثيقُ نسبة الوصيّة للحافظ الذّهييّ (١) :

نسب هذه الوصيّة للحافظ الذّهبيّ تلميـذُه تـاج الدّيـن عبـدُ الوهّـاب السّبكيّ في كتابه « معيد النّعم ومبيد النّقم » فقال :

« ورأيتُ من كلام شيخنا الذّهبيّ في وصيّته لبعض المحدّثين في هذه الطّائفة: ما حظُّ واحد من هؤلاء إلاّ أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهّرنه الله تعالى بعد أن ستره مرّات، وليبقين مضغة في الألسن، وعبرة بين المحدّثين، ثمّ ليطبعنّ الله على قلبه \_ ثمّ قال \_: فهل يكون طالب من طلاب السّنة يتهاون بالصّلوات، أو يتعانى تلك القاذورات ؟ وأنحسُ منه محدّث يكذبُ في حديثه، ويختلقُ الفشار. فإن

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق عبد الرّحمن الفريوائي .

<sup>(</sup>٢) وهذه « الوصية » فات د. بشار ذِكْرُها في كتابه « النَّهييِّ ومنهجه في تاريخ الإسلام » .

ترقّت همته الفتية إلى الكذب في النقل والتزوير في الطّباق، فقد استراح. وإن تعانى سرقة الأجزاء أو كَشْطَ الأوقاف فهذا لصَّ بسمت محدِّث. فإن كمّل نفسه بتلوُّط أو قيادة، فقد مّت له الإفادة. وإن استعمل من العلوم قسطا، فقد ازداد مهانة وخبطا \_ إلى أن قال \_: فهل في مشل هذا الضّرب خيرٌ ؟ لا كثّر الله منهم »(١).

وهذا النّصُّ موجودٌ في « الوصيّة » مع اختلاف يسـير<sup>(۱)</sup> نبّهـت عليـه في موضعه .

وأسلوبُ الذّهبيّ ظاهرٌ في الوصيّة جدّا، وقارن مثلا بينها وبين « زغل العلم » له يتّضح لك الأمر جليّا .



<sup>(</sup>١) معيد النعم ومبيد النقم ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) كتقديم بعض الفقرات على بعض، والاختلاف في رسم بعض الكلمات .

به على المسترون المراب المراب المواد المراب المراب

کے

# وَصِيَّةُ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ تَ ٧٤٨ هـ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ السَّلامِيِّ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ السَّلامِيِّ

اعْتَنَى بِهَا جَمَال عَـزُّون

# ينيب للوالج إلجنب

هذه وصيّة الشّيخ الإمام العالم الحافظ البارع أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عمد الله عمّد بن أبي الفضل رافع بن أبي محمّد بن محمّد السّلامي(١):

يَا وُلَيد رافع! اسمع أقُل لك: أراكَ ـ والله ـ مثلي (٢) مُزْجَى البضاعَـة، قليلَ العلمِ بالصِّناعَة، فلا أقلَّ من الإقبال على الطَّاعَـة، ولُـزومِ حَمْسِـك في جَماعَة.

وهل شيءٌ أقبحُ من شابٌ يَخْدُمُ السُّنَّةَ ولا يعملُ بها؟! نَعَم؛ آخرُ يُبالِغُ في الطَّلَب، ويكتبُ عمّن دَرَجَ ودَبّ(٢)، ثمّ لا يصلّي! فـلا بـارَك اللهُ

<sup>(</sup>١) محمّد بن رافع بن هَجْرَس، المحدِّثُ، العالمُ، الحافظُ، المفيدُ، الرّحّالُ، المتقن، ناصر الدّين الصّميديّ ثمّ المصريّ الشافعيّ، ولد سنة ٤٠٧هـ، وتوفي سنة ٤٧٧هـ، قاله النّهييُّ في المعجم المختصّ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠، وانظر مقدّمة كتاب الوفيات للسلامي ـ بتحقيق : صالح مهدي عبّاس .

<sup>(</sup>٢) هذا من تواضع الذهبي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في المثل : أكذب من دبُّ ودرج؛ أي: أكذب الأحياء والأموات، انظر لسان العرب (٣) ٢٦٩/٢، والمعنى هنا أنّه يكتب عن كلِّ أحدٍ دون انتقاء للشّيوخ.

في هذا النَّمَط! فإنَّ هؤلاء ما غَوَايَتُهم بالحديث إلاَّ كَغُوايَة المصارِع والسَّاعي ولاعبِ الحَمام، بل أُولاء أَعْذَرُ بالجهل.

وهذا المُعَثّرُ يَسْمَعُ الألوفَ من الحديثِ فيها الوعيدُ والتَّهديد، والعذابُ الشّديد، ولا يَنزجر، بل ما أظنّه يسمعُ شيئاً، ولا يفهم حديثاً؛ لأنّه إن كان قارئاً بنفسه؛ فبحَهْدِه أن يتَهَجَّى الأسماءَ والمتون، ويُبَدّلَ ما يُشير إليه، وعينُه إلى تنبيه الشّيخ تارةً، وإلى أَمْرَدَ حاضر تارةً، وإلى إقامةِ الإعرابِ تارةً؛ لئلا يُخزَى بين الحاضرين، وإن كان غيرَه القارئُ استراح، فأنا كفيلٌ لك بأنّه ما يسمعُ غيرَ: (ثنا() قال: ثنا)، و(صلّى الله عليه وسلّم)؛ لكثرةِ دَوْرِ ذلك .

فتراه إمّا يكتبُ الأسماء حالَ السّماع؛ فَيَبْطُلُ ويُبطِل، أو يَنْسَخُ في جزء، أو يكتبُ طِباقاً (٢)، أو يُطالعُ في شيء، وهذا أحودُ أحوالِه، ولا جودة فيها، أو بمكان (٢) ـ وهذا الأغلبُ \_ يُحَدِّثُ جَليسَه، ويَمْزَحُ مع الصّبيان المِلاَح؛ فمتى يَسمعُ هذا أو يعقلُ أو يبصرُ أو يُغني عنه الحديثُ شيئاً ؟!

<sup>(</sup>١) اختصار: حدّثنا.

<sup>(</sup>٢) يعني طبقا السماع، وهو أن يكتب الطالبُ اسمَ الشّيخ الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتاباً أو حزءاً أو نحوه وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب ونحو ذلك، أو في النّسخة التي يرومُ تحصيلَها من المسموع. انظر فتح المغيث ١١٤/٣ للحافظ السخاوي.

<sup>(</sup>٣) أي : أو تراه بمكاني . . .

وأمّا قول وكيع<sup>(۱)</sup>: « إنّ هذا الحديثَ يصدُّكَم عن ذِكْرِ الله وعن الصّلاةِ؛ فهل أنتم مُنْتَهُون؟! »<sup>(۱)</sup>؛ فهذا قالَهُ في الصّلاةِ المُقارِنَةِ للذِّكْرِ، وهي النّوافل؛ أي: يُقلِّلُ تَشاغُلَكُم بالنّوافل؛ فانتهوا عن ذلك.

أمّا أن يَصُدَّهُم عن الفرائض الخمس؛ فحاشا لله! هـذا مـا كـان في سِيرهم قطّ؛ إلاّ في أيّام الجهادِ وقبلها بمدَّة (٣).

(٢) لم أره عن وكيع لكن عن شعبة أخرجه البسويُّ في المعرفة والتّاريخ ٧٣٧/١ والخطيب البغداديّ في شرف أصحاب الحديث ص١١٤ ـ باب ذكر أخبار ربّما أشكلت على سامعيها، وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها ـ ، وأبو بكر أحمد بن مروان الدّينوري المالكي في المحالسة وجواهر العلم ٧٩٧/١، وابن عديّ في الكامل ٨٨/١، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢٩٢/١، رقم: ١٩٦٩، من طرق عن شعبة به .

قال أبو خليفة: «يريد شعبة ـ رحمه الله ـ أنّ أهلَه يضيَّعون العملَ بما يسمعون منه، ويتشاغلون بالمكاثرة به، أو نحو ذلك، والحديثُ لا يصدُّ عن ذِكْرِ الله، بل يَهدي إلى أمر الله، وذّكر كلاماً ».

قال الخطيب البغدادي: «وليس يجوزُ لأحدٍ أن يقول: كان شعبة يشبطُ عن طلب الحديث، وكيف يكون كذلك وقد بلغ مِن قدرِه أن سُمِّي أمير المؤمنين في الحديث، كلُّ ذلك لأحل طلبه له، واشتغاله به، ولم يزل طولَ عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عمن دونه في السنِّ والإسنادِ، وكان من أشدً أصحاب الحديث عنايةً عما معم، وأحسنهم إتقانا لما حفظ ».

(٣) كذا في الأصل: إلا في آيام الجهاد وقبلها بمدَّة ، والمراد فيما يظهر أنّ جهاد العدوِّ يحصل فيه نوعُ تغيير وتشاغل، نحو الجمع بن الصّلاتين، وقصر الأربع إلى ركعتين، بل وإلى ركعة واحدة عند بعضهم، وينقسم فيها المسلمون إلى طائفتين، إحداهما تـودي الصلاة، وأخرى تجابه العدوَّ، وعند احتدام السّيوف تشرع المرحالاً وركباناً .

<sup>(</sup>١) ابن الجرّاح الرُّؤاسي الإمام الحافظ ت ١٩٧هـ .

وهل يتركُ الصّلاةَ مُحَدِّثٌ إلاّ وهو مِن الرُّذَالَة(١) الزُّبالَة، آو إلى التَّعَثْرِ والضَّلالَة ؟!

فإن كمَّل نفسه بتلوُّط أو قِيادَة (٢)؛ فقد تمّت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قِسْطاً، فقد ازدادَ مَهانَةً وخَبْطاً، وبَذَلَ دِينَه لشيطانه، وأدبرَ عن الخير؛ فهل في مثلِ هذا الضَّرْبِ حيرٌ ؟ لا كثَّرَ اللهُ مثلَهم، فما حظُّ الواحدِ(٣) [ مِن هؤلاء ](٤) إلا أن يسمع ليروي فقط.

فَلَيْعَاقَبَنَّ بنقيضِ قصده، وليُشَهِّرَنَّهُ اللهُ [ تعالى ] (٥) بعد أن سترهُ مرّاتٍ، ولَيَبْقَينَ مُضْغَةً في الألسُن، وعِبرةً بين المحدِّثين، ثمّ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ على قلبه، ورُبِّما سُلِب التوحيد، وطَمِعَ فيه الشيطان؛ فدخلَ في باطنه الخرابُ، وشكَّكَهُ في الإسلامِ والنّبوّاتِ إلى أن يخسرَ الدّنيا والآخرة؛ نَسألُ الله العفو والسّتر.

فبا للهِ يا أخي ثمّ با لله؛ اتّقِ الله في نفسكَ المسكينَة، ولا تَكُن ممّن أدخلَهُ طلبُ الحديثِ النّار؛ فما ارتفعَ رافِعٌ (١) إلاّ بالتّقوى، والخيرِ، وملازمةِ الآداب النّبويّة .

<sup>(</sup>١) الرُّذالة : ما انتقي حيَّدُه وبقي رديتُه. لسان العرب ٢٨١/١١ ( رذل ) .

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ معيد النَّعم: بتلوَّط اعتادَه ، كما في هامش ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في معيد النعم ص ٨٩ : واحد .

<sup>(</sup>٤) زيادةً من معيد النّعم ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) من معيد النعم ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٦) يشير الحافظ الذهبي هنا إلى رافع بن هجرس والد محمد الذي قدّم له الذهبي هذه الوصية، وكان رافع هذا إماماً، مقرئاً، محدّئاً، فقيهاً، زاهداً، خيراً، عني بالرّواية والقراءات، وكتب وحصل بعض

فإن قَبِلْتَ نُصحي؛ فما أوْلاكَ بالخير والتّوقير، وإن أعرضت كإعراضِك عن وصيّة الإلهِ العظيم، فتبًا لك سائر الدَّهر؛ فإنّ الله يقول وهو أصدق من قال، وأرحمُ من أمر، وأعلمُ من أوحى، وأكرمُ من هدى، وهوأشفقُ علينا مِن أنفسنا \_ ﴿ وَلَقَدْ وَصَيّنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم وَإِيّاكُم أَن اتّقُوا الله ﴾ (١) .

فَبَا لَلْهُ ؛ قُـل لِي : هـل يكـونُ طـالبٌ مـن خُـدٌامِ(٢) السُّــنَّةِ يَتهــاونُ بِالصّلوات، أو يَتعانى تلكَ القاذورات؟ لا واللهِ، ولا هو ممّن اتَّقـى الله .

وأَنْحَسُ من ذلك كلّه محدِّثْ " يكذِبُ في حديثِه، ويختلِقُ الفُشاراتِ (١٠)، فإن تَرقّت همّتُه المقيتةُ (٥) إلى الكذب في النّقل، والـتّزويرِ في الطّباق، فقد استراح، وطَرَّسَ (١) الطّباق، فقد استراح، وطَرَّسَ (١) الطّلبة على اسمِه ورسمِه: صــورةً ومعنىً .

الأصول، وعلَّق وأفاد، ذكر الذهبي أنَّه احتمع به بالقاهرة وذاكره، تـوفي سنة ٧١٨هـ، انظـر المعجم المختص ص ٩٨ للذهبيّ.

<sup>(</sup>١) النَّساء: الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٢) في معيد النعم ص ٨٩ : طلاّب .

<sup>(</sup>٣) في معيد النعم ص ٨٩ : و أنحس منه محدّث ، ونبّه المعلّقُ أنّ في بعض النّسـخ : « أنحس » ؛ بدل : « أنحس » .

<sup>(</sup>٤) في معيد النعم ص ٨٩ : الفشار ، وهو الهذيان ، وهذه الكلمة لم ترد في كلام العرب، انظر القاموس المحيط مادة ( فشر ) .

<sup>(</sup>٥) في معيد النعم ص ٨٩ : الفتيَّة ، وفي بعض نسخه : المهينة والمعنتة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وطرشوا، ولعل المثبت أولى، إذ الطُّرْسُ: الكتابُ الذي مُحــي ثـمّ كُتـب، يقـال: طَرَّسَهُ: إذا أعادَ الكتابةَ على المكتوبِ الممحوّ، انظر المعجم الوسيط ٥٥٤/٢ ( طــرس )، وعلــي

وإن تَعانى سرقةَ الأجزاء، أو كشطَ الأوقاف، فهذا لصَّ بسَمْتِ مُحَدِّثٍ، وإن جعل الطَّلبَ له مَأْكَلَةً ودُكَّاناً؛ فالأعمالُ بالنِّيَاتِ، ولاقوَّةَ إلاَّ با للهِ .

فاقرأ كتابَك كفى بنفسك عليك حسيبا، وأعوذُ بـا للهِ أن أكـونَ قـد ضيّعتُ الزّمانَ في نعتِ بَطَلَةِ الطَّلَبَةِ، أبلاهم الله بالغَلَبَة.

فافتح عينك، وأحضِرْ ذِهنك، وأَرِعْنِي سَمعَك، فإن انتفعت وعَقَدْتَ مع الله عَقْدًا؛ فقد توسَّمْتُ فيك الخيرَ، وإن شردْتَ وركبتَ الإعراضَ والكسلَ مثلِي (١)، فواحسرتا عليَّ وعليك.

فَثَمَّةَ طريقٌ قد بقي لا أكتُمه عنك(٢)، وهوكثرةُ الدَّعاء، والاستعانةُ بالله العظيم في آناءِ اللّيلِ والنَّهار، وكثرةُ الإلحاح على مولاكَ بكلِّ دعاءٍ مأثورٍ تستحضرُه أو غيرِ مأثورٍ، وعقيبَ الخَمْسِ، في أن يُصْلِحَك ويُوَفِّقَك.

والزم - ولا بُدَّ - آية الكرسيِّ في دُبر الصَّلواتِ المفروضة، وأكثِر الاستغفارَ والأذكار، والزم الصِّدق المفرط عن كلّ بـدَّ في كلّ شيء، ولا تَستكبر، ولا تكن مُن يَستكبر بما عَلِم، فإنّك جاهلٌ خَبِلٌ (٣).

هذا يكون معنى السّياق أنّ المزوَّرَ في طباق السّماع حين يكشط الأسماء ونحـو ذلـك فـإن الطلبـة يكتبون على كتابته المزورة محاولين إظهار الصّحيح الذي محاه، أو إخفاء الكذب الذي أبداه .

<sup>(</sup>١) هذا مِن تواضع الحافظ النَّهيِّ، وحاشاه أن يكون مِن أهل الإعراض والكسل.

 <sup>(</sup>٢) وهكذا شأنُ العلماء، لا يكتمون ما يعلمون، ولا يألون جهداً في إبداء نصائحهم؛ رغبةً في الهداية والإصلاح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خبلي ، والمثبت أولى ، والخَبَّلُ : الجنون وشبهُه كالهَوَجِ والبَّلَه انظر المصباح المنير ص ١٩٥.

فَدَّاوم ـ بِا لله ـ [ على ] التواضع الزّائد، والمسكنة للمسلمين إلاّ الفاسقين منهم، وأحبَّ لله، وأبغِض في الله، وثق با لله، وتوكَّل على الله، وأنزل ضرورَتك با لله، ولا تستغنِ إلاّ با لله، وأكثر مِن : لا حولَ ولا قوّة إلاّ با لله، ومِن الصّلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً دائماً أبداً .

انتهت الوصيّة. قوبلت().



<sup>(</sup>١) أي على نسخة أخرى .

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

جُـزْءٌ في السَّننِ السَّننِ

تأليف شمس الدّين الذّهبيّ ت ٧٤٨ هـ

> اغْتَنَى به جَمَال عَــزُّون

# ينيب للوالج الجائم

### مقدّمة:

إنّ الحمد لله نحمـ أنه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ با لله من شُرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هـادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه.

### أمّا بعد:

فهذا جزءٌ لطيف (۱) خطّه يَراعُ الحافظ النّاقد المؤرِّخ شمس الدِّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبيّ المتوفّى سنة ٧٤٨ هـ، تناول فيه موضوعَ التّمسُّك بالسُّن واجتناب البدع، وهو موضوعٌ ذو أهميّة بالغة، لأنّ مبنى الدِّين على العبوديّة الخالصة والاتباع الصّحيح، فلا يعبدُ إلاّ الله، ولا يعبدُ الله إلاّ بما شرعَ على لسان رسول الله على، وهنا معنى الشّهادتين الكريمتين اللّتين شرع الله بحكمته البالغة تكريرهما في الأذان

<sup>(</sup>١) كنتُ نسختُ هذا الجزء قبل بضع سنواتٍ، ورأيتُ من المناسب الآن أن ينشر مع هذه المجموعة، ثمّ ألفيتُ د. محمّد باكريم محمّد باعبد الله حفظه الله تعالى نشره في محلّد الجامعة الإسلاميّة ، العددان : ١٠٣ - ١٠٤ ، لعام ١٤١٦هـ - ١٤١٧هـ، فاقتضى التّنبيهُ لمن أراد أن يستفيد من نشرته، والله يوفّقُ الجميع لما يحبُّ ويرضى.

والإقامة يوميّاً مرّاتٍ عديدة، ترسيحاً للتوحيد والاتباع، والنصوصُ الميّ تناولت هذه القضيّة كثيرة في الكتاب والسُّنة وآثار السلف الصّالح، ويكفينا الآن منها قولُه تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً ويكفينا الآن منها قولُه تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً ﴾ [ الكهف : ١١٠]، ففي آخر الآية بيانٌ واضحٌ لتوحيد العبادة ووجوب إخلاص الدّين له سبحانه واحتناب ما يضادُّ هذا التوحيد من الشّرك، كما أنّ أوّل الآية فيه الإشارة إلى أصل الاتباع لأنّ العمل لا يكون صالحاً إلاّ إذا كان صواباً موافقاً للسُّنة النبويّة، وبهذه الآية استدلّ الفضيلُ بن عياض وغيرُه من أهل العلم على شرطي وبهذه الآية استدلّ الفضيلُ بن عياض والاتباع رزقنا الله وإيّاكم ذلك بفضله قبول الأعمال وهما الإخلاص والاتباع رزقنا الله وإيّاكم ذلك بفضله وكرمه.

ورسالة النّهييّ هذه عالج فيها الموضوع من جوانب عدّة يجمعُها محورٌ واحدٌ هو كمال هذا الدّين وتمامُه، وأنّ النّجاة والسّلامة في اتباع السّنّة، والحسران والهلكة في الإحداث والابتداع. ولم يخل الرّسالةِ من لحجةٍ تاريخيّةٍ عن ظهور البدع، وأشهر الفرق المنحرفة عن منهج السّلف الصّالح، مع تعريفاتٍ موجزةٍ للسُّنة والبدعة.

## ● اسمُ الجزء وتوثيقُ نسبته إلى الحافظ الذَّهبيّ :

إنّ أسلوبَ الحافظ الذّهبي ظاهرٌ حدّاً في هذا الجزء، ونَفَسَهُ في الحضّ على الاتباع والتّحذير من الابتداع لا يكادُ يخفى، وعباراتُه الذّهبيّةُ التي يختمُ بها التّعليق على النّصوص من سؤال الله الثّبات على التّوحيد والسّنة ونحو ذلك تؤكّدُ صحّة نسبة هذا الجزء إليه.

ثمّ إنّه جاء في آخر النّسخة ما يؤكِّدُ ذلك حيث قال النّاسخُ : «كُتبتُ هذه النّسخة من خطّ مؤلّفها الحافظ الذّهبيّ ، وقُوبلتُ على خطّه » .

أمّا اسمُ الجزء فلم يرد له ذِكْرٌ في النّسخة الخطّيّة، وموضوعُ المتعلّقُ باتّباع السُّنّة واحتناب البدعة يجعلُ الباحث يطمئن إلى حدٍ كبيرٍ أنّ هذا الجزء هو المذكورُ عند سبط ابن حجر وابن تَغري بَردي وابن العماد باسم: التّمسُك بالسّنن (١).

### • وصف النسخة الخطية:

اعتمدتُ في تحقيق هذا الجزء على نسخة مكتبة الأسكوريال بإسبانيا، ولها صورة في قسم مخطوطات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النّبويّة تحت رقم. ٧٥٩٩ ـ فلم ، وهمي تقعُ ضمن مجموع [ ٥٣ أ ـ ٥٨ ب]، في ست ورقاتٍ، وقد خلت من ذِكْرِ اسم النّاسخ وتاريخ النّسخ، وخطّها نسخيٌّ مقروءٌ، مسطرتُها : ٢٥ سطراً . وهمي نسخةٌ منقولةٌ من خطّ المؤلّف ومقابلةٌ عليه كما أفاد ذلك ناسخُ الجزء .



<sup>(</sup>١) كما نقله عنهم د. بشّار عوّاد في كتابه النَّهبيّ ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام ص٢١٢.

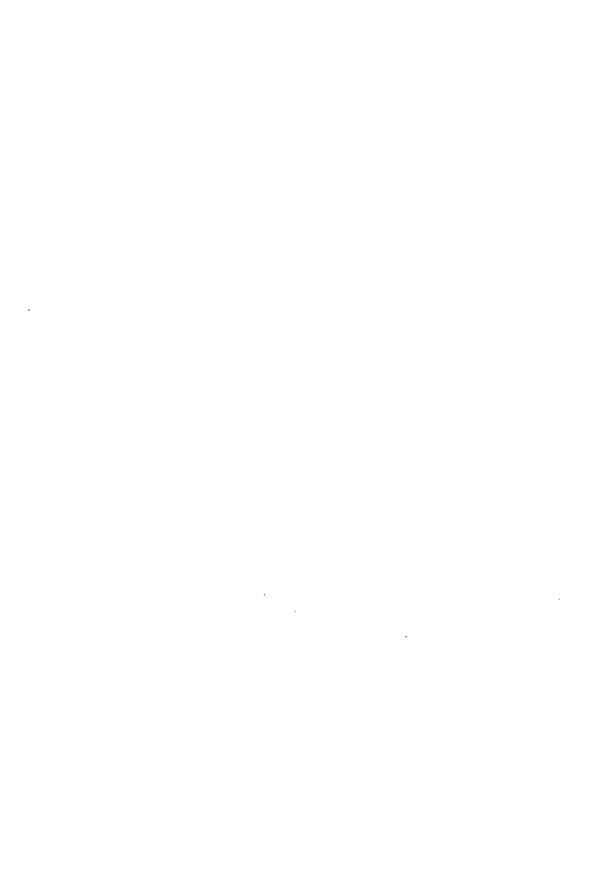

جُـزْءٌ فِي السَّننِ التَّمَسُـكِ بِالسُّننِ

تأليف شمس الدّين الذّهبيّ ت ٧٤٨ هـ

> اعْتَنَى به جَمَال عَـزُّون



# بنيب للوالج أانجي المجاهر

الحمدُ لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسول الله ﷺ .

[ روى ] جعفرُ بن محمّد، عن أبيه، عن جابر أن النبي على قال في خُطبته: « إن أصدقَ الحديثِ كلامُ اللهِ، وخيرَ الهدي هديُ محمّدٍ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ »(٣)، وفي رواية ابنِ المبارك، عن النّوري، عن جعفر: « وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النّار »(١).

وحديثُ العِرْبَاضِ وصَحّحه التّرمذيُّ قال: « خَطبنا رسولُ الله ﷺ بخطبةٍ بَلِيغةٍ؛ ذَرَفَتْ منها العُيونُ، وَوَجلَتْ منها القلوبُ، فقال قائلٌ: يا

<sup>(</sup>١) الشّورى : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٩٧/٢، رقم: ٤٣، من طريق عبد الوهّاب بن عبد المحيد، عن جعفر بن عمد به .

<sup>(</sup>٤) أخرج هذه الرّواية النّسائيُّ ١٨٨/٣ بإسنادٍ صحيحٍ .

رسولَ اللهِ، كَأَنَّ هذه موعظة مُودِّع فماذا تَعهدُ إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسّمع والطّاعة؛ فإنّه من يَعِشْ منكم بَعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسُنَّتي وسُنّةِ الخلفاءِ الرّاشدين المهديِّين مِن بعدي، تَمسّكُوا بها، وعَضُّوا عليها بالنّواجِذِ، وإيّاكُم ومحدثاتِ الأمُور؛ فإنّ كلَّ بدعةٍ ضلالةً »(١).

ورُوي عن غُضَيف بن الحارث مرفوعاً: « ما ابتدع قومٌ بدعةً إلا تَركُوا من السُّنَّة أختَها »(٢).

وجاء في الأثر : « كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ وإن رآها النَّاسُ حسنةً »<sup>(٣)</sup>.

### تفسيرُ هذه الإطلاقات:

فإنّ النّزاعَ يقعُ في أشياء هل هي [ محبوبةٌ ] أو هي مذمومةٌ؟ فطائفنةٌ ذمّتها لأنها بدعةٌ، وأحرى لا تَذُمّ، ويقولون: من البدع حَسَنٌ وسَيِّءٌ(٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ١٣/٥ ـ ١٤، رقم: ٢٦٠٧، والتَّرمذيُّ ٤٣/٥، رقم: ٢٦٧٦، وابنُ ماجه ١٥/١ ـ ١٦، رقم: ٤٢، من طريقين عن العرباض بن سارية، قال التَّرمذيُّ: « هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه أحمد ١٠٥/٤، والبزّار ـ زوائده ٨٢/١، رقم: ١٣١، من طريقين عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن عُبيد الرَّحَي، عن غُضيف بن الحارث الثّمالي به، قال الهيثميُّ في بحمع الزّوائد ١٨٨/١: « فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكرُ الحديث ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بإسنادٍ صحيحٍ المروزيُّ في السُّنَّة ص ٢٤، واللالكائيُّ في شـرح أصول الاعتقـاد (٣)، رقم: ١٢٦، من طريقين عن هشام بن الغاز، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: فذكره .

<sup>(</sup>٤) البدعُ كلُّها سيِّمةٌ ، وما جاء من وصف بعض الأفعال بأنَّها بُدعةٌ حسنةٌ فالمرادُ البدعـةَ اللّغويّة لا الشّرعيّة .

وهذه من الحَسَنِ، وقد تَعُدُّ طائفةٌ الشَّيءَ بدعةً ولا تشعرُ بأنّه جاء فيه أثـرٌ، وكذلك عامّةُ الطَّوائف تَدَّعي أنّها أهلُ السُّنَّةِ وتُبَدِّع مَن خالفها.

فنقولُ :

السُّنَّةُ الَّتِي هِي مُقابِلَةُ البدعةِ هِي الشِّرْعَةُ المَّاثُورةُ مِن واجبٍ ومندوبٍ (١)، وصنَّفَ خلائقُ من المحدِّثين كتبًا في السُّنَةِ والعقائدِ على طرائق أهل الأثر، وسَمَّى الآجُرِّيُّ كتابَه « الشَّريعة » .

فالبدعة على هذا ما لا يأمرُ الله به ولا رسولُه، ولم يـأذن فيـه ولا في أصلِه (٢)؛ فعلى هذا كلُّ ما نهى الله ورسولُه عنـه فهـو مـن البدعـة (٣)، أمـا المباحُ المسكوتُ عنه فلا يُعَدُّ سُنَّةً ولا بدعةً، بل هو ممّا عفا الله عنه.

<sup>(</sup>۱) هذا تعريفً للسُّنة بالمعنى العام الذي يشملُ ما قام الدليلُ الشّرعيُّ عليه بأنه طاعةٌ لله ورسوله، سواء فعله على، أو أقرّه، أو لم يفعل في زمانه لعدم المقتضى حينتذ لفعله، أو وجود المانع منه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبّه فهو سنة انظر بحموع فتاوى ابن تيميّة ٢١٧/٢١ - ٣١٨. ثمّ إنّ السُّنة والبدعة بينهما علاقةٌ لغةٌ وشرعاً؛ فمن ناحية اللّغة نرى بينهما ترادفاً لأنّ السُّنة لغة هي الطّريقة حسنة كانت أو سيّعة، فكلُّ من ابتدا أمراً عمل به قومٌ من بعده قيل هو سنّة. ومن ناحية الشّرع نسرى بينهما تضاداً وتنافراً لأنّ السّنة شرعاً هي طريقة النبي الله وأصحابه، والبدعة هي ما كان مخالفاً لطريقة النبي الله وأصحابه، والبدعة هي ما كان مخالفاً لطريقة النبي الله وأصحابه، والبدعة مع وأصحابه، انظر قواعد معرفة البدع ص ٢٧ - ٢٨ للجيزاني.

<sup>(</sup>٢) في هذا التعريف ضابطٌ واحدٌ من ضوابط البدعة وهو ألا يُستند الفعلُ إلى أصل شرعيٌ، وبقي ضابطان وهما أن يكون الفعلُ مُحْدَثًا حتّى يخرج ما لا إحداث فيه أصلاً كالشّعائر الدّينية من صلاة وصيام، والأمور الدّنيويّة كالطّعام واللّباس ونحو ذلك، وضابطٌ ثالثٌ أن يُضاف هذا الإحداث إلى الدّين بحيث يريد صاحبُه إحداث طريقة في الدّين تضاهي الطّريقة المشروعة، ولهذا كان تعريف الشّاطيّ أجمع تعريف للبدعة وأشمله حيث قسال: «طريقة في الدّين مخترعة، تضاهي الشّرعيّة، يقصدُ بالسُّلوك عليها المبالغة في التّعبُد الله سبحانه »، ثمّ شرح التّعريف مطوّلاً انظر الاعتصام ١/٥٠ - تحقيق الهلالي.

<sup>(</sup>٣) ثمّة علاقة بين البدعة والمعصية فيجتمعان ويفترقان: يجتمعان في أنّ كلاً منهما منهيٌّ عنه، مذمومٌ شرعاً، ويلحقُ فاعلَه الإثمُ، ومن هذا الوجه فإنّ البدعَ تدخلُ تحت جملة المعـاصي،

وفي « السُّنن » لسلمان مرفوعاً : « ما سكتَ الله عنه فهو ممّا عفا عنه »(١).

[ وفي ] حديث أبي ثعلبة (٢) مرفوعاً : « وسكت عن أشياءَ رحمةً لكم من غير نسيان فلا تبحثُوا عنها »(٣)؛ فكلُّ ما سكت الشّارِعُ عنه هــل يُسمّى حلالاً أو عفواً ؟ فيه قولان للعلماء .

وعليه تكونُ كلُّ بدعة معصية، وليس كلُّ معصية بدعة، فقول النَّهي: «كلُّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظر، إذ ليس كلُّ منهي عنه أو معصية بدعة؛ فالزّاني عاص لكنه لا يوصفُ بالابتداع، فكلُّ بدعة معصية، وليس كلُّ معصية بدعة، انظر علم أصول البدع ص ٢١٧ – ٢١٨ لعلي حسن عبد الحميد. وتنفردُ المعصية عن البدعة بأنّ مستند النّهي عن المعصية هو الأدلّة الخاصة من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس، بخلاف البدعة فإنّ مستند النّهي عنها هو الأدلّة الخاصة العامّةُ ومقاصد الشّريعة وعموم قوله ولاه الله وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها عنالفة مضاهية للمشروع إذ هي تُضافُ إلى الدّين وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها عنالفة للمشروع إذ هي خارجة عن الدّين غير منسوبة إليه. وأيضاً فإنّ حنس البدعة أعظم من حنس المعصية ذلك أنّ فتنة المبتدع في أصل الدّين، وفتنة المذنب في الشّهوة. انظر قواعد معرفة البدع ص ٣٠ للحيزاني.

- (۱) أخرجه الترمذيُّ ۱۹۲/۶، رقم: ۱۷۲۱ \_ الحوت، وابئ ماجه ۱۱۱۷/۱، رقم: ۳۳٦۷ للزمذيُّ عن أبي عثمان التيميّ، عن أبي عثمان التيميّ، عن أبي عثمان التيميّ، عن سلمان به. قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفُه مرفوعاً إلاَّ من هذا الوجه »، ثمّ ذكر أنّ الحديث وقفه أصحّ. وقد حسن الحديث العلاّمةُ الألبانيُّ في صحيح الترمذي ۱۶/۲، وضاية المرام رقم: ۲، ۳،
  - (٢) في الأصل: أبي نخيلة ، والتّصويب من مصادر التّخريج .
- (٣) أخرجه الحاكمُ في المستدرك ١١٥/٤، والدّارقطيُّ في السّنن ١٨٣/٤ ١٨٤، من طريـق داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به.

فالبدعةُ المذمومةُ لابد أن تندرج في القسم المذمُـوم؛ محرّمةٌ كانت أو مكروهةٌ، كما أنّ السُّنَّةَ المحبوبةَ مندرجةٌ في القسم المحمُود.

وإنّما نشأ النّزاعُ مِن جهة قوم ظنّوا أنّ البدعة هي ما لم يفعله النّبيُّ وأصحابُه والتّابعون أو لم يقولُوه، والرّسولُ يتحتّمُ اتّباعُه فلا يمكنُ أن يكون قولُه أو فعلُه بدعةً قطّ ، بل هو سُنّةٌ.

فتراهُم تارةً يقتصرُون في البدعة على ما لم يصدُر عنه، وتارةً يضمُّون إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يضمُّون إليه البَدْرِيِّين، وتارةً الصّحابة، وتارةً الأمّة، وتارةً السَّلف.

فما مِن أحدٍ(١) مِن هؤلاء إلاّ مَن هو متبوعٌ في شيء؛ لأنّه مِن أُولِي الأمر، فإذا كان متبوعاً إمّا شَرْعاً وإمّا عادةً احتاج إيجادُ البدعةِ إلى أن يُخْرَجَ ما يُتبعُ فيه عن أن يكون بدعةً.

ثمّ لمّا اعتقد هذا خَلْقٌ صارُوا يتنازعُون بَعْدُ في بعض هذه الأمور الـيّ لم يفعلها المتبوعُ؛ فقومٌ يرونها كلّها سُنّةً أخذاً بعمُوم النّصّ في قوله: «كــلُّ بدعةٍ ضلالةٌ ».

فهؤلاء وقفُوا مع النّصّ؛ لأنّه(٢) لابدّ لمن سلكَ هذا أن يقول: ما ثبت حسنُه مِن هذه البدع فقد خُصّ من العموم.

أو يفرق بين البدعة اللّغوية والبدعة الشّرعية، وهذه الطّريقة أغلبُ على الأثريّة، وذلك أشبهُ بكلام أحمد ومالك، لكن قد يُغَلِّظُون (٣) في مُسمّى البدعة.

<sup>(</sup>١) في الأصل : فمن أخذ ، والمثبتُ أعلاه أولى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لأن ، والمثبتُ أعلاه أولى .

<sup>(</sup>٣) ويحتملُ رسمُها : يغلطُون .

وقوم قسمُوها إلى محرّم، ومكروه، ومباح، ومستحبّ، وواحب (١)، وذكرُوا قولَ عمر: «نعمت البدعة »(١)، وقولَ الحسن: «القَصَصُ بدعة ونعمت البدعة، كم فيها مِن أخ مُستفادٍ، ودعاء مستجابٍ »(١).

وقال الشّافعيُّ: « البدعة بدعتان: بدعة تحالفت كتاباً أو سُنّة أو الجماعاً أو قول صاحب فهذه ضلالة ، و بدعة لا تخالف ذلك فهذه حسنة »(٤).

<sup>(</sup>١) قد أجاب الشّاطيُّ عن هذا التّقسيم بما خلاصتُه أنّه أمرٌ مخترعٌ لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعيٌّ، بل هو في نفسه متدافعٌ؛ لأنّ حقيقة البدعةِ أن لا يدلّ عليها دليلٌ شرعيٌّ لا من نصوص الشَّرْع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدلُّ من الشّرع على وحوب أو ندب أو إباحةٍ لما كان ثَمَّ بدعةٌ، ولكان العملُ داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخيَّر فيها؛ فالجمعُ بين عدِّ تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلّة تدلُّ عليها جمعٌ بين متنافيين. انظر كتاب الاعتصام ١/ ١٩١ - ١٩٢ للشّاطي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالكٌ في الموطّا ١١٤/١، رقم: ٣، ومن طريقه البخاريُّ ١٠٠٧، رقم: ٢٠١٠. والبدعة هنا في كلام عمر لغوية لا شرعيّة بدليل أنّ صلاة التراويح جماعة فعلها رسولُ الله ﷺ في أوّل الأمر، وإنّما امتنع بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم، وذلك لا يدلُّ على المنع مطلقاً لأنّ زمانه ﷺ كان زمان وحي وتشريع، فلمّا زالت علّة التّشريع بموت رسول الله ﷺ رجع الأمرُ إلى أصله.

<sup>(</sup>٣) ذكر قولَ الحسن ابنُ الجوزي في تلبيس إبليس ص ١١٧، وابـنُ رحـب في حـامع العلـوم والحكم ص٢٩١، والسّيوطيُّ في الأمر بالاتّباع ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرج قولَ الشّافعيّ أبو نعيم في حلية الأولياء ١١٣/٩. قال ابنُ رحب في حامع العلوم والحكم ١١٣/٧: «مرادُ الشّافعيّ رحمه اللهُ ما ذكرناه من قبلُ أنّ البدعة المذمومة ما ليس لها أصلٌ من الشّريعة يرجع إليه وهي البدعةُ في إطلاق الشّرع. وأمّا البدعةُ المحمودةُ فما وافق السُّنة يعني ما كان لها أصلٌ من السُّنة يرجع إليه، وإنّما هي بدعةٌ لا شرعاً لموافقتها السّنة ».

قالوا: وثبت بالإجماع استحبابُ ما يُسمّى بدعةً كالتراويح (١). وذكرُوا حديث «مَن سنَّ سُنَّةً حسنةً »(٢)، لكنّهم لا يكادُون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيّئة، فهذا يستحسِنُ ما يذمُّه الآخرُ.

وبعضُهم قال: البدعةُ هي ما نُهي عنها لعَيْنِها وما لم يَرِدْ فيه نهي لا يكونُ بدعةً ولا سُنَّةً؛ فلازِمُ قولهم تعطيلُ معنى قوله: «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ » حيث قالُوا: التّعميمُ بالتّقسيمِ والإثباتُ بالنّفي، ولم يبق فائدةٌ لقوله: «كلُّ معندُةٍ بدعةٌ »، بل يبقى بمنزلة قوله: كلُّ ما نهيتكم عنه ضلالةً(٢).

لكن عمدتهم ما يقومُ من الأدلة على حُسْنِ بعض ما سَمَّوْهُ بدعةً من إجماع أو قياس، وهذه طريقةُ مَن لم يتقيّد بالأثر إذا رأى حقّاً ومصلحةً مِن متكلّمٍ وفقيهٍ وصوفيٍّ؛ فتراهُم قد يخرجُون إلى ما يخالفُ النّص ويتركُون واحباً ومستحبًا، وقد لا يعرفون بالنّص، فلابدٌ من العلم بالسّنن.

<sup>(</sup>١) حكم استحباب الجماعة في التّراويح ثابتٌ بفعل رسول الله ﷺ، وتسميتُه بدعة إنّما هو من ناحية اللّغة لأنّ عمر رضي الله عنه أحيا شيئاً فعله رسول الله ﷺ، لا أنّه اخترع شيئاً لم يسبقه إليه نبيُّه ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٧٠٤/٢ ــ ٧٠٠، رقم: ٦٩، من حديث جرير بن عبد الله البجليّ. والحديثُ واردٌ في الصّدقة حيث ابتدر أحدُ الصّحابة إليها بعد أن حتّهم رسول الله من من كان حاضراً على التّصدُّق، فقال رسول الله على حينها هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) لشيخ الإسلام ابن تيميّة حوابٌ نفيسٌ على من حمل قولَه ﷺ: «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ » على ما نُهي عنه عموماً فقال في الاقتضاء ص ٢٧٧ — ٢٧٤: «لا يجوزُ حملُ قوله ﷺ: كلُّ بدعةٍ، على البدعة التي نُهي عنها بخصوصها لأنّ هذا تعطيلٌ لفائدة هذا الحديث » في كلامٍ مطوّلٍ له رحمه الله، وانظر علم أصول البدع ص ٢١٧ ـ ٢٢٤ للحلييّ.

أمّا ما صحّ فيه النّهيُ فلا نزاعَ في أنّه منهيٌّ عنه وأنّه سيِّءٌ، كما أنّ ما صحّ فيه الأمرُ فهو شَرْعٌ وسُنَّةٌ.

وأمَّا مَن خالف باجتهادٍ أو تأويلِ فهذا ما زال في الأعصار.

فأوّلُ ذلك بدعةُ الحوارجِ حتّى قال أوّلُهم للنّبيّ ﷺ: « اعْـدِلْ »(١)؛ فهُم لا يُصرِّحُون بمحالفة السُّنَةِ المتواترةِ ويَقفُون مع الكتاب؛ فــلا يرجمُـون الزّاني، ولا يعتبرُون النّصابَ في السّرقة، فبدعتُهم تخالفُ السّنن المتواترة.

وغالبُ مَن يُحالِفُ مذاهبَ السّلف في الأصول والفروع إنّما يخالفُها لاعتقاده أنّ ذلك مخالفٌ للنّصوص والعقل.

قال الإمام أحمد: « أكثرُ ما يخطىءُ النَّاسُ من جهة التأويلُ والقياس »(٢). وبعضُ الصّحابة ردَّ :

- \_ حديث « الميّتُ يُعَذَّبُ ببكاء أهلِه عليه »(٣).
  - ـ وحديثُ مخاطبة أهل قليب بَدْرِ <sup>(٤)</sup> .
- ـ وحديثَ [ بَرُوَع بنت واشِقٍ ] في مهر اللَّفَوِّضَةِ (°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ ۲۱۷/٦ ـ ۲۱۸، رقم: ۳۲۱۰ ومسلم ۷٤٤/۷ ـ ۷٤٠، رقم: ۱۲۸ ومسلم ۱۲٤/۲ ـ ۷٤٠، رقم: ۱٤٨ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: « بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسمُ قسماً ـ إذ أتاه ذو الخُويْصِرَة وهو رجلٌ من بني تميمٍ فقال: يا رسول الله، اعْدِلْ، فقال: ويلك، ومن يعدلُ إذا لم أعدل ...».

<sup>(</sup>٢) ذكره عن أحمد ابنُ تيميّة في مجموع الفتاوى ٦٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٣٠٠/٧ ـ ٣٠١، رقم: ٣٩٧٦، ومسلم ٢٢٠٤/٤، رقم: ٧٨، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود ٧/٨٥، رقم: ٢١١٤، والتّرمذيُّ ٣/٥٥، رقم: ١١٤٥، والنّسائيُّ (٥) أخرجه أبو داود ١١٤٥، وابنُ ماجه ٢٠٩١، رقم: ١٨٩١، من طرق عن عبد الله بن مسعود

ـ وحديثَ بنت قَيْسِ في عدم السُّكنى والنَّفقة للمبتُوتة(١). وظهر في خلافة عليَّ بدعةُ الخروجِ والرَّفضِ وطعنِ الصَّحابة بعضِهـم في بعض، وذلك خلافُ الكتاب والسُّنَّة.

ثمّ ظهر في حُدود السّبعين بدعة القَدَرِ كذَّبُوا بالعلم أو بالمشيئة العامّة، وذلك مخالفً للكتاب والسُّنَّة.

وجاءت الجَبْرِيّةُ فجعلُوا العبدَ بمبوراً لا حُكْمَ عليه، فهذه أيضاً بدعةً مخالفةً لما في الكتاب مِن الأمر والنّهي والوعد والوعيد وإثابة المحسن وعقوبة الظّالم؛ فالأوّلُون كذّبُوا بخروج العُصاة من النّار وأحاديث الشّفاعة، ومن الأحيرين يقولُون: لا عذابَ وأنّ الإيمانَ لا يتفاوتُ.

ثمّ وُجدت بدعةُ الجهميّةِ والكلام في الله؛ فأنكرُوا الكلامَ والمحبّـة، وأن يكون كَلَّمَ موسى أو اتّخذَ إبراهيمَ خليلاً، أو أنّه على العرش استوى،

في رحل تزوّج امرأةً فمات عنها، ولم يدخُل بها، ولم يفرض لها الصّداق، فقال: لها الصّداق كاملاً، وعليها العدّة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله على قضى به في بَرْوَع بنت واشق ». قال التّرمذيُّ: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۱۱۸/۲، رقم: ٤٦، من طريق أبي إسحاق قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد حالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيُّ، فحدّث الشّعبيُّ بحديث فاطمة بنت قيس أنّ رسول الله الله على المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيُّ، فحدّث الأسودُ كفّاً من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدّثُ بمثل هذا قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنّة نبيّنا الله لقول امرأةٍ لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت، لها السّكنةُ والنّفقةُ قال الله عزّ وحلّ: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَ اللهُ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مَبَيّنَةٍ ﴾ ».

وذلك مخالفٌ للنّصوص، فنشأ مَنْ شَـبَّهَ البـاري، وجعـلَ صفاتـه كصفاتنـا، فخالفُوا الكتابَ والسُّنَّةَ .

ثمّ حدثَ في دولة المأمُون ما هـو مِن البـدع الكفريّـة كالخُرَّمِيَّـة (١)، والقَرامِطةِ، وتعطيل الشّرائع وأنّ ذلك رموزٌ، فلم يَرْتَبْ مسلمٌ في كفرهم.

فالمتبعُ ضدُّ المبتدِع؛ لأنَ المتبعَ [ لم يخرُج] من حدود متبوعِه، [ و ] المبتدعُ أحدثَ أمراً على غير مثال قال الله تعالى: ﴿بَلِدِيعُ السَّمَاوَاتِ ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿بَلِدِيعُ السَّمَاوَاتِهِ وَأَرضه ومنه بديعُ الحال، وكلامٌ بديعٌ أي لم يُعهد له نظيرٌ.

ومعلومٌ أنّ النّبيّ عَلَى لم ينه عن كلّ أمر ابتدأه مبتدى وأحدثه محدِث، كم مرّ إلى فسقة أو كُفّارٍ فدعاهُم ووعظهُم، بل هو المعنيُّ بقوله عليه السّلام: « مَن دعا إلى هُدى كان له من الأحر مثلُ أحور مَن اتّبعه »(٢) الحديث، وبقوله: « مَن سنّ سُنّة حسنة »(٤)، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ﴾(٥)، وليس المرادُ بقوله: « مَن سنَّ سُنّةً » أنّه يبتدعُ عبادةً أو قولاً لم يأذن الله به .

<sup>(</sup>١) أتباع بَابَك الخُرَّمي استباحوا المحرِّمات وزعموا أنّ النّاس شركاء في الأموال والنّساء، انظر الفرق بين الفرق ص ٢٦٦ للبغدادي.

<sup>(</sup>٢) البقرة : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٢٠٦٠/٤، رقم : ١٦ ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجُه ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية ١٤٨.

ومِن السُّنَةِ الحسنةِ ما فعله عمرُ بن عبد العزيز مِن ردِّ المظالم وأحده من الأمراء أموالاً، ومن السُّنةِ السَّيّةِ ما فعله الحجّاجُ من أَيْمَان البَيْعَةِ، وجُرأته على الدّم بمجرّد شُبهةٍ فإنّه أحدث أموراً قبيحةً؛ ولهذا أعظم العلماءُ مِن قَدْرِ الشّافعي وأحمد والجُنيد وأمثالهم أكثرَ من غيرهم لأنهم سننوا في الإسلام سُنةً حسنةً وأماتُوا بدعاً سيّئةً، قال عليه السّلام: «إنّ الله يبعثُ لهذه الأمّة على رأس كلِّ مائة سنةٍ مَن يُجدِّدُ لها دينها »(١).

فمن لم يفرِّق بين ما ابتدعهُ الجَعْدُ وغَيْلان والجَهْمُ، وبين ما أحياه عمرُ بن عبد العزيز والحَسنِ وآيوبُ والأوزاعيُّ لم يفقَه، وإن كان الكلُّ في اللّغة قد ابتدعُوا وشرعُوا، بل كلُّ نبيّ له شِرْعَةٌ ومنهاجٌ بإذن ربِّه.

وإنّما ذمّ الله مَن شرعَ ديناً لم ياذن به الله ومِن ذلك قولُ عمر : « نعمت البدعةُ »(٢) لأنّها بدعةٌ في اللّغة لا في العُرْف الشّرعي.

ومِن بدعة اللَّغة جمعُ المصحف وشَرَحَ اللهُ لذلك صدرَ عمر وزيـدٍ وأبي بكرِ ثمَّ عثمان.

فقولُه : «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ » ليس المرادُ كلَّ ما سُمِّي في اللَّغة بدعـةً، ويوضّحه قولُه: «وشرُّ الأمور محدثاتُها » فكلاهما في العرف صار لما يُذمّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٤٨٠/٤، رقم: ٤٢٩١، من طريق ابن وهب، أخبرني سعيدُ بن أبي أي أيوب، عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة فيما أعلمُ عن رسول الله علاقال: فذكره. قال العلاّمةُ الألبانيُّ في الصّحيحة رقم: ٩٩٥: «السّندُ صحيح، رحالُه ثقات رحالُ مسلم ».

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجُه ص ٣٦ .

وديننا بحمد الله تام كامل مَرْضي قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ ﴾ (١)، وقولُه عليه السلام: «ما تركتُ من شيءٍ يُقرِّبكم إلى الجنّة ويُبعدكم عن النّار إلا وقد حدّثتكُم به »(١)، فأي حاجة بنا بعد هذا إلى البدع في الأعمال والأقوال، قال ابن مسعود: « اتبعُوا ولا تبتدعُوا فقد كُفيتم »(١) .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية ٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشّافعيُّ في مسنده ـ بدائع المنن رقم: ۷، والرّسالة رقم: ۲۸۹، ۳۰۹، ومن طريقه البيهقيُّ في السّنن الكبرى ۷۲/۷، والأسماء والصّفات ۲۹۹۱، رقم: ۲۷۷، وبيان خطأ من أخطأ على الشّافعيّ ص ۱۰۰، والخطيبُ في الفقيه والمتفقّه ۲۷۰۱ ـ ۲۷۱، رقم: ۲۷۲، عن عبد العزيز بن محمّد، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب، عن المطّلب ابن حنطب أنّ رسول الله ﷺ قال: فذكره. وهذا مرسل المطّلب بن حنطب تابعيُّ، لكن رحمّ الشّيخُ أحمد شاكر في حاشية الرّسالة ص ۹۳ ـ ۱۰۳ أنّه من طبقة صغار الصّحابة وعليه يكون الحديث متّصلاً. وعلى كلِّ فللحديث شواهدُ يتقوّى بها منها عن أبي ذرّ أخرجه الطّبرانيُّ في الكبير رقم: ۱۲۶۲، وعن عمران بن داور أخرجه عبدُ الرّزاق أخرجه الطّبرانيُّ عن الكبير رقم: ۱۲۶۲، وعن عمران بن داور أخرجه عبدُ الرّزاق حجر السّعدي ص ۲۲۸، وحاشية الفقيه والمتفقّه را۲۰۲، وحاشية حديث عليّ بن حجر السّعدي ص ۲۲۸، وحاشية الفقيه والمتفقّه ۱۲۷۷۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع في الزّهد ٢/٠٥، رقم: ٣١٥، وأحمد في الزّهد ص ٢٦، والدّارمسيّ ١٨٠/، رقم: ٢٠٥، وابنُ وضّاح في البدع والنّهي عنها ص ٤٣، وابنُ بطّة في الإبانة ١٨٠/، وقم: ١٠٤، والطّبرانيُّ في الكبير ١٨٢/، واللاّلكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد ٢/١٤، رقم: ١٠٤، والطّبرانيُّ في الكبير ٩/١٦، رقم: ١٠٤، من طرق عن الأعمش، عن ٩/١٦، رقم: ١٠٤٠، من طرق عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن أبي عبد الرّحمن السّلمي، عن ابن مسعودٍ قال: فذكره. ورحالُه ثقات كما قال الهيثميُّ في المجمع ١٨١/١ إلا أنّ الأعمش وحبيباً مدلّسان وقد عنعنا،

واتّباعُ الشَّـرْعِ والدِّين متعيِّنٌ، واتّباعُ غيرِ سبيل المؤمنين بـالهوى وبالظنّ وبالعادات المردودة مقت وبدعة، اللّهمّ اصرف قلوبَنا إلى طاعتك.

قيل: « إِنَّ أُوَيْساً القَرنيَّ قال لَهُرِم بن حَيَّان: سَل الله أَن يُصلح قلبَك ونيَّتَك، فإنَّى ما عالجتُ شيئاً على أشد مِن صلاح قلبي ونيَّتي ».

وفي مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بعث الله من نبيً إلاّ كان له من أمّته حواريُّون وأنصارٌ، يستنُّون بسُنته ويتّبعُون هديَه، ثمّ يخلفُ مِن بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلُون ما لا يُؤمرون، مَن جاهدهُم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ليس وراءَ ذلك من الإيمان حبّةُ خَرْدَل »(١).

وللأثر طريق أخرى يتقوّى بها أخرجها أبو خيثمة في كتاب العلم رقم. ٤٥ عـن حمّـاد، عن إبراهيم، عن عبد الله به، وصحّح إسنادَه العلاّمةُ الألبانيُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ۱۹/۱ ـ ۷۰ ، رقم : ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٢٠١/٥، رقم: ٢٦٩٧، ومسلم ١٣٤٣/٣، رقم: ١٧٠، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) يعني يأجوج ومأجوج .

وضربَ عليهم الجزية، وكذا نزولُ ابن مريم حَكَماً عَدْلاً فيكسرُ الصّليبَ، ويقتلُ الجنزيرَ، ويضعُ الجزية، وإنّما يفعلُ ذلك بأمر نبيّنا ﷺ، وكذلك ما يفعله المؤمنون في اليوم الطّويل زمنَ الدّجّال في كثرة الصّلوات في قولـــه: « [ اقدرُوا ] له قَدْرَهُ »، وكذلك أمره بالقعود في اليوم الفتنة والانفراد إلى الجبال في غنمه أو باتّخاذ سيفٍ من خشبٍ (۱)، وكلُّ ذلك, بحسب الأحوال على ما دلّت عليه النّصوصُ والعموماتُ.

ومن ذلك إذنه في دخول حمّامات الأعاجم للرجل بمــئزرٍ ومنع المرأة منه إلا المريضة والنّفساء(٢)؛ فــلا يقــالُ دخــولُ الحمّـام بدعـةٌ فمــا كــان في الحجاز حَمّامٌ(٣).

وكذلك المطاعمُ والملابسُ والدُّورُ والرَّيُّ (١) قال الله تعالى: ﴿ لاَّ

<sup>(</sup>١) الأحاديثُ فيما سبق مشهورةٌ معلومةٌ لا داعي للإطالة بتخريجها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢٠١٤ - ٣٠١، رقم: ٢٠١١، وابنُ ماجه ١٢٣٣/٢، رقم: ٣٧٤٨ من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرّحمن بنرافع، عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله على قال: « إنّها ستفتحُ لكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات، فلا يدخلنّها الرّحالُ إلاّ بالأزر، وامنعوها النّساء إلاّ مريضةً أو نفساءً »، وإسنادُه ضعيفٌ فيه ابن أنعم وابنُ رافعٍ وكلاهما ضعيفٌ، وانظر غاية المرام رقم: ١٩٢ للعلاّمة الألباني.

<sup>(</sup>٣) فما كان في الحجاز حمّام : الجملة غيرُ واضحةٍ في الأصل ، وهكذا احتهد في قراءتها د.محمّد باكريم حفظه الله .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوط بالرّاء والمرادُ وا لله أعلم : الاستقاء، وأبدى د. محمّد بــاكريم احتمــال أنّها : الزّيّ ، وفيه تكرارٌ لا يخفى إذ الملابس والزّيّ متقاربان في المعنى .

تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ (١)، وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مُلُهُ اللهُ الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ (١).

ولمّا عافت نفسُه الزّكيّةُ أكلَ الضَّبِّ ما حرّمه، واعتذر بأن لم يكن بأرض قومِه .

وكان يحبُّ الحَلُواءَ والحُلُو الباردَ، واللّحمَ وأكلَ الدّجاج، والرُّطَبِ والقِثّاء، والطّيباتِ التي بأرضه، وتزوّج ببضع عشرة امرأة، ولبسَ القميصَ والعمامةَ والحُبّةَ الضّيقةَ، وركبَ الفَرَسَ والنّاقةَ والحمارَ والبغلة، ولا كان مع ذلك يُكثرُ من التّنعُم والرّفاهية، وما خُيّر بين أمرين إلاّ اختار أيسرَهما(٣) صلواتُ الله عليه وسلامُه.

قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُلدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَـاهُ اللهُ ﴾ (٤)، وقـال: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ (٥)، فـاحذر الورعَ الفاسدَ، ولا تكُن عبدَ شهواتِك.

وكان يمرضُ ويتداوى، ويحرصُ على أدويةٍ نافعةٍ وعلى الحجامةِ.

وممّا أُحدثَ تمصيرُ الكوفةِ والبصرةِ، والمنائرُ، ووضعُ الدّواويسن، وخزائنُ الأموال، وأمثالُ ذلك ممّا فعله الخلفاءُ الرّاشـدون والأئمّـةُ أو الأمّـةُ كُلُها .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الجاثية: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) الأحاديث فيما سبق مشهورةً لا حاحة للإطالة بتخريجها .

<sup>(</sup>٤) الطّلاق: الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: الآية ٣١.

واستدل متكلّم على من أنكر عليه بعض حِجاجه ومسائلِه بأنه بدعة واستدل متكلّم على من أنكر عليه بعض حِجاجه ومسائلِه بأن السّلف ما لأنّ السّلف لم يُنقل عنهم نهينك عن هذا، فلا بدّ أن يُجيبه بأن السّلف ما احتاجوا إلى النّهي، ودلّت النّصوص على النّهي فالنّهي حسنٌ. وأيضا فإذا كان الفعل بدعة والبدعة ضلالة فهذا تناقض، فالفعل إن ثبت حسنه بأدلّة شرعية فالنّهي عنه بدعة، وإن لم يدلّ عليه الشّر عُ فهو بدعة والنّهي عنه سُنّة.

وربّما كان فصلُ الخطاب أنّ بعض الفعلِ حَسنٌ وبعضه سيّة، مثالُه النّظرُ والمناظرة، فالجدالُ بالجسنى حسنٌ ومنه مذمومٌ قال الله تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١)، وقال تعالى ـ يجمعُ الأمرين ـ: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاَءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ إِلَهُ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ إِلَهُ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ إِلَهُ عِلْمٌ فَلَمْ مَا تَبيّن فهو مذمومٌ، سواء قصدَ نصرَ إمامه أو هواه وجادلَ بلا علم .

ومنه قولُه عليه السلام في « السُّنن »: « القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيان في النّار، وقاضٍ في الجنّة؛ رجلٌ علِم الحقّ فقضى به فهو في الجنّة، ورجلٌ قضى على جهلٍ فهو في النّار، و رجلٌ علِم الحقّ فقضى بخلافه فهو في النّار »(۲).

<sup>(</sup>١) غافر: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : الآية ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود ٣٠٦/٣، رقم: ٣٥٧٣، وابن ماحه ٧٧٦/٢، رقم: ٢٣١٥ عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قال أبو داود: « وهذا أصح

وكذلك المفتي والشاهدُ(١) والمصنّفُ والمحدِّثُ، فمن تكلّم بـلا علـم فجاهلٌ، أو حادَ عن الحقِّ فظالِمٌ، أو تكلّمَ بعلـمٍ فلـه أجـران إن أصـاب أو واحدٌ إن أخطأ .

فَمَن حَادلَ الحَصمَ بُحُجِمِ صحيحةٍ دلّ عليها النّص أو الإجماعُ عند الحاجة فهو محسن إن صلحت نيّته وذلك من فُروض الكفايات، والنّهي عنه عدوان، ومَن حادل بلا حُجج وأعرض عن النّصوص ومَشى مع رأيه وهواه كما يفعلُه كثيرٌ من المتكلّمين فهو من المذمُومين لاسيّما إذا وقعه حِجاجُه في التّذامُم ممّا يخالفُ الكتابَ والسُّنَّةُ، ونهيه سُنَّةٌ حسنة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّهِ مِنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (١) .

فعلى العالم أن يُفتِش على المسألة النّازلة في كتــاب الله، فــإن لم يجــد فتّش السُّنن، فإن لم يجد نظرَ في إجماع الأمّة، وهذا هو المحتهِدُ المُطْلَقُ، وأنّى يوحدُ ذلك .

ومن الدّليل على مسائلَ عِدَّةٍ تَرْكُه أو إقرارُه مع علمه عليه السّلام بالمسألة(٤)، كما يُستدلّ بتركه الزّكاة في الخضراوات التي بالمدينة على عدم

شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة ». وللحديث ثلاثة طرق عـن عبـد الله ابن بريدة عن أبيه ذكرها العلامة الألباني في « الإرواء » ٢٣٥/٨ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل : والمفتي ، وهو تكرارٌ .

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) النُّور : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) يشيرُ الذّهييُّ إلى قاعدة السُّنَّة التَّرْكِيَّةِ وهي : إذا ترك الرّسول ﷺ فعلَ عبادةٍ من العبادات مع كون مُوجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً، والمانعُ منها منتفياً، فإنّ فعلَها بدعةً،

الوحوب، وبتركه نهيه للحَبَشَةِ عن الزَّفْنِ (١) في المسجد على الرُّخصة، وبترك التَّأذينِ في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدينٍ ما أمسكَ عن فعله؛ إذ الأمرُ به والنّدبُ مع قيام المقتضي دلَّ على أنّه ليس بحَسَنِ ولا برُّ .

وما أُحدث بعده وكان ممّا إليه حاجةٌ فَحَسَنٌ كفَرْضِ عمر للصّحابـة وغيرهـم، وكالتّراويح وجمع النّاس على مصحفٍ .

ثم خَلَفَ قومٌ اعْتَدَوْا في الجُوع والسَّهَر والرَّهبانيَّة، وفي المسائل والسَّماع، وفي بذل بيوت الأموال لمن شاءُوا ومنع المستحِق، وتعدَّوْا في العقوبات والجَوْر، واحتالُوا على الرِّبا، أو بالغُوا في نفي الصّفات أو في إثباتها، وتنطّعُوا وزبرُوا ، فلا قُوّة إلاّ با لله .

وقد يفعلُ المسلمُ بعضَ الأمور بنوع تأويل فيخطىءُ والله يغفرُ لـه، وقد يتوبُ وينقادُ للحقّ، أو له حسناتٌ ماحيةٌ.

وقد كثر المنكرُ والحَـدَثُ؛ فلينْـهَ الفقيـهُ عمّـا أمكـنَ مـن البـدع بنيّـةٍ خالصةٍ وليحذر الغضبَ، فإن الفُرْقَةَ هَلَكَةٌ ، والجماعةَ رحمةٌ.

ويُروى أنّه « ما ابتدع قومٌ بدعةً إلاّ رُفع منهم مِن السُّنّة مثلُها »(٢).

كالتلفيظ بالنية عند الدّخول في الصّلاة، والأذان للعيدين، ونحو ذلك. انظر اقتضاء الصّراط المستقيم ١٩١/٢ و ١٩٦١، وبحموع الفتاوى ١٧٢/٢٦، والاعتصام ٣٦١/١ فما بعد ـ دار المعرفة، وعلم أصول البدع ص ١٠٧ ـ ١١٨ للحليّ، وقواعد في معرفة البدع للحيزاني ص ٧٥ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>١) هو اللَّعب والدَّفعُ والرَّقصُ انظر النَّهاية ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدّارميُّ ١/٨٥، رقم: ٩٨، وابنُ وضّاحٍ في البـدع والنّهي عنهـا ص ٨٥، وابنُ بطّة في الإبانة ١/١٥، رقم: ٢٢٨ ـ تحقيق رضاً بن نعسان، واللاّلكائيُّ في شرح أصول

[ وقد ] شرع الله استماع القرآن وندب إليه، وذم من يُعرض عنه؛ فأعرض قوم عن حقيقتِه وفهمِه الذي يخشعُ له القلبُ، ثم صارُوا لونين لوناً قَسَوْا واقتصرُوا على ظاهره وعلى تلاوته أماني كأهل الكتاب، ولون طلبُوا رقة قلوبهم بسماع غيره كالرُّهبان، وكلُّ من الطَّائفتين تقول للأُخرى: لستُم على شيء؛ وبلا ريبٍ مع كلُّ منهما نوعٌ من المشرُوع.

وكذا وقع التّفريط في مُسمّى السُّنَّة حتّى أُخرِج عنها بعضُ مُسمّاها(١) وعُدَّ بدعةً، وأُدخل فيها ما ليس منها بخبر شاذً(١) .

وكذلك الشَّرْعُ أُدخل في مُسمّاه أشياء في ألعبادات والمعافلات والأنكحة والعقوبات وغير ذلك ممّا فيه اختلاف، فصار الشَّرْعُ عند العامّي عبارةً عمّا يَحْكُمُ به قاصٌ وإن كان جاهلاً. أمّا الشَّرْعُ المنزَّلُ فما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وأمّا الشَّرْعُ المبدَّلُ كما يصدر من جهلة الحُكّام والوُكلاء؛ فالمُنزَّلُ وأجبٌ، والثاني سائغٌ، والثالثُ منهيٌّ عنه.

الطّيّباتُ أحلّها الله لنا وحرّم الخبائث؛ فأمّا اليهودُ فبظلم منهم حرّم الخبائث؛ فأمّا اليهودُ فبظلم منهم حرّم الله عليهم طيّبات، وحملَ عليهم آصاراً كما قال الله تعالى: ﴿اللهِينَ يَتّبعُونَ الرّسُولَ النّبيّ ... ﴾(٢) الآية.

الاعتقاد ٩٣/١، رقم: ١٢٩، والهرويُّ في ذمّ الكلام ١٥١/٤، رقم: ٩٢٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧٣/١، من طرق عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة قال: « ما ابتدع قُـومٌ في دينهم بدعةً إلاّ نزع اللهُ مثلّها من السُّنة، ثمّ لا يردّها عليهم إلى يوم القيامة » ، وإسنادُه صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مسمّاه، والمثبتُ أولى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بخبر منها قول شاذ ، ولعلّ المثبتُ أقرب .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : الآية ١٥٧ وتمامها : ﴿ الْأُمِّيُّ النِّي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَـأَمُرُهُمْ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَالْأَغْلَالَ التِي كَانتْ عَلَيْهِمْ ... ﴾ .

فالمحرَّمُ خبيثٌ: كالدَّم، والميتة، وأكل مال بالظُّلم، كالرَّبا، والقمار، وأكل السُمِّ، والسِّباع، والدَّم، وكلِّ حيوانِ خبيَّثِ الغذاء إذ الاغتذاءُ به يورثُ الطَّبْعَ بغياً واعتداءً.

وكذا الدَّمُ هو الحاملُ للاغتذاء به يورثُ الطَّبعَ بغياً واعتداءً لقُوّة الشَّهوة والغضب، وكذا الخمرُ؛ فالمحرِّماتُ تضرُّ المزاجَ والدِّينَ أو أحدَهما، وكذا من أكل فوق عادته يتضرَّرُ به .

فالمعروفُ كلُّ صلاحٍ وعَدْلٍ وحيرٍ، والمنكَرُ كلُّ فسادٍ وبغي وظلمٍ وفُحْش ٍ.

والطُّيُّبُ : كلُّ حلالٍ مرىءِ هنيءٍ مِن كسبٍ طيّبٍ.

والخبيثُ: كلُّ حرامٌ وبيء نُكِدٍ مُؤذٍ، مِن كسبٍ محرّمٍ قال تعالى: ﴿ قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ ﴾ (١)، وفي الحديث: « الحلالُ مَا أحله الله، والحرامُ ما حرّمه الله، وما سكت عنه فهو مما عُفى » (٢).

ونبيُّنا ﷺ بُعث بالحنيفيّة السَّمحة، وبوضع الآصار والأغلال، وبإباحة طيّبات كثيرةٍ حُرِّمت على أهل الكتابين؛ فلله الحمدُ على دين الإسلام الحنيفيّ، فإنّه يسرٌ ورفقٌ ورحمةٌ للعالمين .

فأباح الله لنا الغنائم، ولحم الإبل، ومُؤاكلة الحائض، وأباح لنا العمل في السّبت، وأربعاً من الزّوجات، وعِـدّةً من السّراري، والعفـوَ عـن أثـر

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجُه ص ٣٤.

الغائط، والتَّطهيرَ بالتَّراب، والصَّلاةَ في الأرض إلاَّ المَقبرة والحمَّام، فلطف بنا في أشياء كثيرةٍ، ووعدنا بإجابة الدُّعاء ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَـةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (١).

وشرع لنا نبينا كلَّ عبادةٍ تُقرِّبنا إلى الله، وعلَّمنا ما الإيمانُ وما التوحيدُ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ فأيُّ حاجةٍ بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، ففي السُّنَّةِ كفايةٌ وبَرَكَةٌ، فيا ليتنا ننهضُ ببعضها علماً وعملاً وديانةً ومعتقداً.

فشرُّ البدع وأخبتُها منا أخرجَ صاحبَها من الإسلام، وأوجب له الخلودَ في النّار، كالنّصيريّة والباطنية ومن ادّعى نبوّةَ عَلِيّ.

ثمّ بعدهم غلاةُ الرّافضة وغلاةُ الجهميّة والخوارجُ، وهــؤلاء يُــرَدَّدُ في كفرهم، وكذا مَن صرّح بخَلْقِ القرآن أو جسّم أو جحد الصّفات أو شبّه الله بخَلْقِه .

ثم دُونهم القدريّةُ ودعاةُ المعتزلة ومن ينقص بأبي بكرٍ وعمر، ثمّ من ينقص بعثمان وعليٌّ وعمّارِ وعائشة رضي الله عنهم.

ثمّ دُونهم الشّيعةُ الذِّين يحبُّون الشّيخين ويُفضَّلُون عليّاً عليهما، والزّيديّة؛ فبدعُ العقائد تتنوّعُ، أعاذك الله وإيّانا منها.

وخلائقُ مِن كبار العلماء رحمةُ الله عليهم بدّع بعضُهم بعضاً من الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وأهل الأثر، وأهل الكلام ومُثبتةِ الصّفات القرآنية لا الخبرية، ومُثبتةِ الشّيعة دون غيرها، ومُثبتةِ ما ثبتَ من الأحبار

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية ٣٤.

دون ما حَسُنَ على اختلافِ آرائهم، ومبالغة بعضهم في الإقْرَار والإمْرَار وذمِّ التَّأُويل؛ فبين هؤلاء نزاعٌ وخلاف شديدٌ، مع إيمانهم ـ الكُل ـ بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقَدَر، والانقياد للكتاب والصِّحاح والإجماع، وتعظيم الربِّ وإجلاله ومراقبته، والانقياد لرسول الله والخضوع له، والمحافظة على الفرائض والطهارة، والابتهال إلى الله في الهدى والتوفيق مع الذّكاء والعلم .

وبعضهم يتعجّبُ من بعض كيف خالفَ في تأويل الصفات، كما يتعجبُ الآخرُ منه ومِن سَعة علومه كيف جمدَ على إثباتها وأقرَّها، وبعضهم يتعجّبُ من هؤلاء ومن هؤلاء كيف لم يسكتُوا كما سكت الجمهُور، وفوضوا ذلك إلى الله ورسوله(۱) حتى إنّ التّلميذ ليتعجّبُ من شيخه، والمفضولَ فيهم من الأفضل.

ونحن نرجُو للحميع العِفوَ والمغفرة، ونعلهُ حطأهُم مع بـ ذل الوسع وحُسن النّية في الأصول والفروع شيئاً واحداً، أعيني أربـابَ هـ ذا النّـوع الذين لا محيد لهم عن الكتاب والسُّنَّة.

وأما بدعُ العبادات والعادات فخطبُها يسيرٌ (٢)، وكتلاوةِ جماعةٍ بتطريبٍ وأذانِهم، وصلاةِ النّصفِ والحَلاوةِ فيه، وأمثالِ ذلك من الشّعارات والهيئات والنّيّاتِ والحوادثِ وأشباهِ ذلك.

<sup>(</sup>۱) الذي عليه سلفُ الأمّة وأتمّتُها إثباتُ ما أثبتهُ اللهُ لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسولُه ﷺ فيما صحّ من سنّته من صفات الجلال والكمال، بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه فيما صحّ من سنّة وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿

<sup>(</sup>٢) مقارنةً مع بدع الاعتقاد وإن كان الكلُّ داخلاً تحت قوله ﷺ : «كلُّ بدعةٍ ضلالةً ».

ولكنّ الخيرَ كلُّه في الاتّباع ، واجتماع الكلمة .

أما مشابهة الذِّمَّة (١) في الميلاد والخَمِيس والنَيْرُوز فبدعةٌ وَحْشَةٌ (٢)؛ فإن فعلها المسلمُ تديُّناً فجاهلٌ يُزجر ويُعلَّم، وإن فعلها حبّاً لأهل الذِّمَّة، وابتهاجاً بأعيادهم فمذموم أيضا، وإن فعلها عادةً ولعباً وإرضاءً لعِياله وجَبْرِ الأطفال فهذا محلُّ نظر (٣)، وإنّما الأعمالُ بالنيّات، والجاهلُ يُعذر ويُبيّن له برفق ، والله تعالى أعلم.

وكُتبت هذه النّسخة مِن خطّ مؤلّفها الحافظ الذّهبيّ وقُوبلت على خطّه.



<sup>(</sup>١) أي أهل الذَّمّة .

<sup>(</sup>٢) للمؤلِّف رسالةً مطبوعةً في هذه الأعياد سمَّاها : تشبُّه الخسيس بأهل الخميس .

<sup>(</sup>٣) الأولى احتنابُ ذلك لحصول المشابهة لأعياد المشركين .



# نَصِيحَةُ العَلاَّمَةِ

ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ لأَحَدِ نُوَّابِهِ فِي القَضَاءِ

اعْتَنَى بِهَا

جَمَال عَزُّون



#### مقدّمة:

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با لله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فهذه نصيحة العلامة أبي الفتح محمد بن عليّ بن وهب بن مطيع تقيّ الدّين القُشيري، المعروف بابن دقيق العيد (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ) صاحب المصنفات الجليلة ك : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »، و« الإلمام بأحاديث الأحكام »، و« الاقتراح في بيان الاصطلاح »، ينصح بها أحد نوّابه في القضاء .

وليس المقامُ الآن مقامَ ترجمةٍ لابن دقيق العيد (١)، ويكفي في الدّلالـة على علمه وفضله قولُ السُّبكي فيه: «ولم نُدرك أحداً من مشايخنا يختلفُ في أن ابن دقيق العيد هو العالمُ المبعوثُ على رأس السّبعمائة »(١).

عليها في المكتبة الخطيّة للنّصيحة عثرتُ عليها في المكتبة الوطنية بالجزائر \_ - حرسها الله \_ ضمن مجموع .

وليس فيها اسمُ النّاسخ ولا تاريخُ النّسخ .

السخُها: «ومنه (۳) أيضا وذكر ولاية الشيخ تقي الدين
 ابن دقيق العيد القضاء سنة ٩٥٩هـ إلى أن قال :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمةً رائقةً لابن دقيق في طبقات السافعيّة ٢٠٧/٩ ـ ٢٤٩ للسُّبكي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السّابق ٩/٩ .

<sup>(</sup>٣) أي الكتاب الذي نقل منه رسالة ابن دقيق العيد هذه وغيرها، والذي يفهم من نقوله التي سبقت الرسالة أن الكتاب هو تاريخ عالِم حلب المحبِّ أبي الوليد ابن الشّحنة والمسمّى روض المناظر في علم الأوائل والأواخر المطبوع في حاشية كتاب مروج الذهب للمسعودي الطبعة القديمة، لكن لم أحد هذه الرسالة فيه، فا لله أعلم .

<sup>(</sup>٤) بلد قديم على شاطىء النيل بالصعيد. قاله ياقوت في معجم البلدان ( إخميم ) .

## [ بنيك للوالعم الحيد ]

صدرت هذه المكاتبة إلى المَجْلِس<sup>(۱)</sup> مُخْلِصِ الدِّين، وفَقــه الله لقبـول النّصيحة، وآتاه لما يُقرَّبُه إليه قصداً صحيحاً ونيّة صحيحةً.

أصدرناها إليه بعد حمدِ الله الذي يعلمُ خائنة الأعين وما تُخفي الصّدور، ويُمهلُ حتّى لا يلتبس الإمْهالُ بالإهْمال على المغرُور، ويُذكِّرُ بأيّام الله، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾(٢).

ونحذَّرُهُ صَفقة مَن باع الآخرة بالدُّنيا؛ فما أحدُّ سواه مغبُون، عسى الله أن يُفيدَه بهذا التَّذكار وينفعَه، وتأخذ هذه النّصائحُ بحُجْزَته عن النّار، فإنى أخافُ أن يَتردّى فيخرّ مَن ولاه معه (٣) والعياذُ با لله.

والمقتضي لإصدارها ما لَمَحناه مِن الغفلة المُسْتَحْكَمَةِ على القلُوب، ومِن تَقاعُدِ الهِمَمِ ممّا يجبُ للربّ على المربُوب، ومِن أُنسِهِم بهذه الـدّار

<sup>(</sup>١) المحلسُ : لقبُّ من ألقاب أرباب السّيوف والأقلام صبح الأعشى ٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) الحج : الآية ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) المنصوح هونائب ابن دقيق العيد في القضاء فهو الذي ولاه نيابة عنه، فحشي ابن دقيق
 أن يحاسبه ربّه إن لم يسد هذه النصائح لنائبه، وهذا من ورعه وتقواه.

وهم يُزعجُون عنها، وعِلمهم بما بين أيديهم من عَقَبةٍ كَـؤُود وهم لا يتحفّفُون منها، ولا سيما القُضاة الذين تحمّلُوا أعباءَ الأمانة على كواهـلَ ضعيفةٍ، وظهرُوا بصُور كِبار وهي نحيفةٌ .

واللهِ إنّ الأمرَ عظيمٌ، والخطبَ جسيمٌ، ولا أرى مع ذلك أمناً ولا قراراً، ولا راحةً ولا استمراراً، اللهمّ إلاّ رجلا نَبذَ الآخرة وراه (١)، واتخذ إله هواه، وقصر همّه وهِمّتُه على حظِّ نفسه ودنيَاه، فغاية مطلبه حبُّ الجَاه، والرّغبة في قلوب النّاس، وتحسينُ الزّيِّ والملبَس، والرّكبة والمجلِس، غيرَ مُستشعِر خساسة حالِه، ولا ركاكة تقصُّدِه، فإنّك لا تُسمع الموتى وما أنت بمُسمِع مَن في القبُور.

فاتَّق الله الذي يراك حين تقُوم، وأقصر أَمَلُكَ عليه، فـإنَّ المحروم مـن فضله محرُوم (٢).

وما أنا وإيّاكم أيّها النّفر، إلاّ كما قال حبيب العجمي<sup>(٣)</sup> ـ وقــد قــال له قائلٌ : لَيْتَنَا لَم نُخلق ــ قال : قد وقعتم فاحتالُوا .

وإن خَفي عليك مثلُ هذا الخطر، وشغلتك الدُّنيا عن معرفة الوَطَر، فتأمّل كلامَ النَّبوة: « القضاةُ ثلاثةٌ : قاضٍ في الجنّة وقاضيان في النّار »(٤).

<sup>(</sup>١) أي : وراءه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «غير محروم » والمعنى يستقيم بغير كلمة «غير »، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) هو زاهد أهل البصرة وعابدهم، أبو محمّد له ترجمةً في السّير ١٤٣/٦ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجُه ص ٤٦ ـ ٤٧ .

وقول النّبيّ ﷺ لأبي ذر \_ مُشفقاً عليه \_ : « لا تأمّرنّ على اثنـين، ولا تولّينٌ مال يتيم »(١).

وما أنا والسَّيرَ في مَتْلَفٍ يبرِّحُ بالذَّكِرِ الضَّابِطِ(٢) هيهات! جفَّ القلم، ونفذَ حكمُ الله، ومِن هناك شمَّ النَّاسُ مِن فسم الصَّدِيق رائحةَ الكَبد المشويّ.

وقال الفاروق: ليتَ أمّ عُمَرَ لم تلده (٣).

وقال عليَّ \_ والحزائنُ مملوؤةٌ ذهباً وفضّةً \_ : مَن يشتري سيفي هــذا ؟ ولو وجدتُّ ما أشتري به رداءً ما بعته (٤) .

وقطع الخوفُ نِيَاط<sup>(٥)</sup> قلب عمر بن عبد العزيز، فمات من حشية العَرْض<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ١٤٥٨/٣ ، رقم: ١٨٢٦ .

<sup>(</sup>٢) هو من قول أسامة الهذلي، انظر ديوان الهذليين ١٩٥/٢. والمتلف: المهلك. يـبرّح: يجهـد، وروي: يعبّر بالذكر، أي يحمله على ما يكره. الذكر الضابط: البعير العظيم. وانظر شرح الكافية الشافية ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣٦٠/٣ بسنده إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطّاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أُخلق، ليت أمّى لم تلدني، ليتني لم أكُ شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨٣/١ .

<sup>(</sup>٥) نياط القلب : عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين لسان العرب ١٩/٧ ٤.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في حلية الأولياء ٣٢٣-٣٢٣ لتعلم شأن هذا الخليفة وأنَّــه بلـغ في الخشــية
 أمرا عجبا !

وعَلَّق بعضُ السَّلف سوطاً يُؤدِّب به نفسَه إذا فَتَر .

فترى ذلك سُدىً ، أم نحن الْمُقرَّبون وهم البُعَداء ؟

فهذه أحوالٌ لا تُؤخذ من كتاب السَّـلَم والإِحـارة والجنايـات، وإنمـا تتأتّى بالخضُوع والخشُوع، وأن تظمأ أو تجُوع .

ومما يُعينك على الأمر الذي دعوتُك إليه، ويزوّدُك في السّفر للعَرْض عليه، أن تجعل وقتاً تعمَّره بـالتَّذكُّر والتَّفكُّر، وإنابـةً تجعلُهـا مُعِـدَّةً لجَـلاء قلبِك، فإنّه إن استحكم صَداه، صَعُبَ تَلافيه، وأَعْرَضَ عنه مَن هو أعلمُ بما فيه .

فَ اجْعَلْ أَكْثَرَ هُمُومِكَ الاستعدادَ للمَعاد، والتَّأُهُّبَ لِحُوابِ اللَّلِكِ الجُواد، فإنّه يقول: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ومهما وجدت مِن هَمِّك قُصوراً، واستشعرت مِن نفسك عمّا يُذلِّلُها نُفوراً، فاجرُدها إليه، وقِف ببابه واطلب، فإنه لا يُعرض عمّن صدق، ولا يَعْرُبُ عن علمِه خفايا الضّمائر ؛ ألا يعلمُ مَنْ حَلَق ؟

فهذه نصيحتي إليك ، وحُجّتي بين يدي الله ـ إن فرّطتَ ـ إذا سئلتُ عليك .

فنسألُ الله لي ولك قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، ونَفْساً مطمئنّة بمنّه وكرمِه وخفي لطفِه ، والسّلام(٢) .

<sup>(</sup>١) الحجر: الآية ٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>٢) جاء بعد هذا: «واستمر الشيخ في القضاء إلى أن تـوفي في صفـر سنة ٧٠٧هـ انتهـي مـع بعض إصلاح فيما أمكن » .

# كَلِمَاتٌ فِي العِلْمِ وَأَدَبِ الطَّلَبِ وَكَلِمَاتٌ فِي العِلْمِ وَأَدَبِ الطَّلَبِ وَكَمِّ الابْتِدَاعِ

مُسْتَخْرَجَةٌ مِن كَلاَمِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيّ

اعتنى بها

جَمَال عَزُّون



# ينيب لِلْوَالْجِمْ الْحِبْ

#### متتكنته:

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با لله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد :

فهذه كلمات رائقة ، وجمل صادقة ، خطها يَراعُ الحافظ المُقرىء شمس الدِّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبيُّ ، في ثنايا مُؤلَّفاته الكثيرة ، بأسلوب عربي مُبين ، يطربُ لها القارىء ، ويبتهج بها السّامع ، لجزالة الفاظها ، وبلاغة معانيها ، والأعجب من ذلك المَسْحَةُ الرَّوحانيّةُ التي يخفقُ لها القلبُ ، ويرتاحُ لها البالُ ، ويشعرُ المرءُ شعوراً قويّاً أنّ الحافظ الذّهبيّ

يُخرجُ تلك المعاني من أعماق قلبِه ، ممّا يُضفي عليها صدقاً وإخلاصاً ، يراهُ كلُّ متأمّلٍ في كلمات هذا الإمام ، فلها من اسم كاتبها أوْفَى نصيب، فهي ذهبيّاتُ لفظاً ومعنى، أراد بها النّهبيُّ ترقيقَ القلُوب، وتهذيبَ السُّلوك، وتثقيفَ العقول، وتذكير النّاس بما كان عليه النّبيُّ وأصحابُه، وما سار عليه السّلفُ الصّالحُ، فرحمَ الله الحافظَ النّهبيّ ، وأجزل له المثوبة على ما ترك لنا من هذا التّراث النّافع ، والأثر النّفيس(۱).





<sup>(</sup>۱) وقد حعلتُ لهذه الكلمات عناوين توضيحيّة مأخوذة من كلام الذّهبي نفسه، مع ترقيمها، ولم أراع فيها ترتيباً معيّنا بل أوردتّها بالتّتابع كما حاءت في كتب الذّهبي.

# كُلِمَاتٌ فِي العِلْمِ وَأَدَبِ الطَّلَبِ وَكَلِمَاتٌ فِي العِلْمِ وَأَدَبِ الطَّلَبِ وَالاَتِّبَاعِ وَخَيْرِ ذَلِكَ وَالاَتِّبَاعِ وَخَيْرٍ ذَلِكَ

مُسْتَخْرَجَةٌ مِن كَلاَمِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيّ

اعتنی بها

جَمَال عَزُّون



# بنير للوالج الجائم

### [ ١ ] خطرُ الكذب على النّبيّ ﷺ

قال أبو بكرٍ الصّدّيقُ: « إيّاكُم والكذب؛ فإنّ الكذبَ بَحُانب الإيمان » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

«قلتُ : صدق الصدِّيقُ، فإنّ الكذب رأسُ النَّفاق، وآيةُ المنافق، والمؤمنُ يطبعُ على المعاصي والذّنوب الشَّهوانيّة لا على الخِيانة والكذب، فما الظنُّ بالكذب على الصّادق الأمين صلواتُ الله عليه وسلامُه وهو القائلُ: إنّ كذباً عَلَيَّ ليس ككذبٍ على غيري، من يكذب عَلَيَّ بُني له بيتٌ في النّار، وقال: من يقُل عَلَيَّ ما لم أقُل ... الحديث. فهذا وعيدٌ لمن نقل عن نبيّه ما لم يقُله مع غلبة الظنِّ أنّه ما قاله، فكيف حالُ من تهجم على رسول الله عَلَيُّ وتعمّد عليه الكذب، وقوَّلُهُ ما لم يَقُل، وقد قال عليه السّلامُ: مَن روى عني حديثاً يُرى أنّه كذبٌ فهو أحدُ الكاذبين. فإنّا لله وإنّا إليه راجعُون ما ذِي إلاّ بليّةٌ عظيمةٌ وخطرٌ شديدٌ ممّن يَروي الأباطيلَ وإنّا إليه راجعُون ما ذِي إلاّ بليّةً عظيمةً وخطرٌ شديدٌ ممّن يَروي الأباطيلَ

والأحاديث السّاقطة، المُتهم نقلتُها بالكذب، فحُقَّ على المحدِّث أن يتورَّع فيما يُؤدِّيه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليُعينُوه على إيضاح مرويّاتِه. ولا سبيلَ إلى أن يصير العارف الذي يُزكِّي نقلة الأحبار ويُحَرِّحُهم جهبِذاً إلاّ بإدْمانِ الطّلب، والفَحْصِ عن هذا الشّأن، وكثرةِ المُذاكرة، والسّهرِ والتّيقُظِ والفَهم، مع التّقوى والدّين المتين والإنصاف، والتّردُّد إلى محالس العُلماء، والتّحرِّي والإتقان ، وإلاّ تفعل :

فدعْ عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداذِّ قال الله عز وجل : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾(١). فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقاً وديناً وورعاً، وإلا فلا تتعب، وإن علب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبا لله لا تتعب، وإن عرفت أنّك مُخلِّطٌ مُحْبِطٌ مُهْمِلٌ لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل عرفت أنّك مُخلِّطٌ مُحْبِطٌ مُهْمِلٌ لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل ينكشفُ البَهْرَجُ، ويَنْكَبُّ الزَّعَلُ، و ﴿لاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّءُ إِلاَ بِأَهْلِهِ ﴾(١)، فقد نصحتُك؛ فعلمُ الحديث صَلْف، فأين علمُ الحديث؟ وأين أهلُه؟ كدتُ أن لا أراهُم إلا في كتاب، أو تحت تُراب »(١).

**8 8 8** 

<sup>(</sup>١) النّحل: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢/١ ـ ٥ .

### [ ٢ ] وأين مثلُ أبي حفصٍ عُمَر ؟

قال نافعُ بن أبي نُعيمٍ : عن نافعٍ عن ابن عمر قال : قــال النّبيّ ﷺ : « إنّ الله جعلَ الحقّ على لسان عَمَرَ وقلبه » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« فيا أخى ، إنْ أحببت أن تعرف هذا الإمام حقَّ المعرفةِ فعليك بكتابي : نِعْمَ السَّمَر في سيرة عُمَر، فإنَّه فارقٌ فَيْصَلُّ بين المسلم والرَّافضيُّ، فو الله ما يَغُضُّ من عُمَرَ إلاّ جاهلٌ دائصٌ، أو رافضيٌّ فاجرٌّ، وأين مثلُ أبي حفص؟ فما دار الفَلَكُ على مثل شَكْلِ عُمَر، وهـو الـذي سنَّ للمحدِّثين التَّثْبُتُ فِي النَّقل، ورُبَّمـا كـان يتوقَّـفُ في حـبر الواحـد إذا ارتـاب، فـروى الجَريريُّ، عن أبي نَضْرَةً، عن أبي سعيدٍ: أنَّ أبا موسى سلَّم على عُمَرَ من وراء الباب ثلاثَ مرّاتٍ فلِم يُؤذن له فرجع، فأرسلَ عُمَرُ في أثَرهِ فقال: لِمَ رجعت؟ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إذا سلَّم أحدُكم ثلاثـاً فلـم يُحَبُّ فليرجع. قال: لتأتِيّني على ذلك ببيّنةٍ أو لأفعلنَّ بك، فجاءنا أبو موسى مُنْتَقِعاً لونُه ونحنُ جلوسٌ، فقلنا: ما شأنُك؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحدٌ منكم؟ فقلنا: نعم كلُّنا سمعةُ، فأرسلُوا معه رجلاً منهم حتَّى أتى عُمُـرَ فأخبرهُ. أحبُّ عمرُ أن يتأكَّدُ عنده خبرُ أبي موسى بقول صاحبٍ آخر، ففي هذا دليلٌ على أنّ الخبرَ إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجحَ ممّا انفردَ بـه واحدٌ، وفي ذلك حضٌّ على تكثير طرق الحديث لكى يُرتقَى عن درجة الظَّنِّ إلى درجة العلم، إذ الواحدُ يجوزُ عليه النَّسيانُ والوهمُ، ولا يكادُ يجوزُ

يجوزُ ذلك على ثقتين لم يُخالفهُما أحدٌ، وقد كان عمرُ من وجلِه أن يُخطىء الصّاحبُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يأمُرهم أن يُقلُّوا الرّواية عن نبيِّهم، ولئلا يتشاغل النّاسُ بالأحاديث عن حفظ القرآن »(١).

## [ ٣ ] أصلٌ كبيرٌ في الكَفِّ عن بثِّ الواهيات

وقال معروف بن خربوذ: عن أبي الطَّفيل، عن عليٍّ قـال: «حدُّثُوا النَّاسَ بما يعرفُون، ودَعُوا ما يُنكرُون، أتحبُّون أِن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه؟ ». قال الحافظُ الذَّهيئُ معلِّقاً:

« وهذا أصلٌ كبيرٌ في الكَفِّ عن بَثِّ الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرَّقائق، ولا سبيلَ إلى معرفة هذا من هذا إلاّ بالإمعان في معرفة الرّجال »(٢).

## [ ٤ ] كُلُّ إمامٍ يُؤخَذُ من قوله ويترك إلا إمامُ المُّتقين

« يمكنُ أن تُحمعُ سيرةُ ابن مسعودٍ رضي الله عنه في نصف محلّدٍ، فلقد كان من سادةِ الصّحابة، وأوعيةِ العلم، وأثمّةِ الهـ دى. ومع هـذا فلـه قراءاتٌ وفتاوى ينفردُ بها مذكورةٌ في كتب العلم، وكـلُّ إمـامٍ يُؤخَذُ من

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١/٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٣/١ .

قوله ويترك إلا إمامُ المتقين، الصّادقُ المصدوقُ، الأمينُ المعصومُ، صلواتُ الله وسلامُه عليه، فيا لله العجب مِن عالِمٍ يُقَلِّدُ دينَه إماماً بعينِه في كلِّ ما قال، مع علمِه بما يردُ على مذهب إمامِه من النّصوص النّبويّة، فلا قُوّة إلاّ با لله »(١).

# [ ٥ ] متى الخَلاصُ إلى الإخلاص ؟

قال أبو أسامة : سمعتُ سفيانَ يقول : «ليس طلبُ الحديث من عُدَّةِ الموت، لكنّه عِلَّةٌ يتشاغلُ بها الرّجلُ » .

قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلِّقاً:

«قلت : صدق والله ، إن طلب الحديث شيءٌ غير الحديث؛ فطلب الحديث اسمٌ عُرْفِيٌ لأمور زائدةٍ على تحصيل ماهية الحديث، وكثيرٌ منها مراق إلى العلم، وأكثرُها أمورٌ يشغفُ بها المحدِّثُ من تحصيل النسخ المليحة، وتطلّب العالي، وتكثير الشيوخ، والفرح بالألقاب والتناء، وتمنّي العمر الطّويل ليروي، وحبّ التّفرُّد، إلى أمورٍ عديدةٍ لازمةٍ للأغراض النّفسانيّة لا الأعمال الرّبانيّة، فإذا كان طلبُك الحديث النّبويّ محفوفاً بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص »(٢).

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٠٤/١ ـ ٢٠٥ .

## [ ٦ ] عِزٌّ تامٌّ وعلمٌ غزيرٌ

« وفي زمان هذه الطّبقة كان الإسلامُ وأهلُه في عزُّ تمامُ وعلم غزيرٍ، وأعلامُ الجهادِ منثورَة، والسُّنَنُ مشهورَة، والبدعُ مكبوتَة، والقَوَّالُون بــالحقِّ كثيرٌ، والعُبّادُ متوافرُون، والنّاسُ في بُلَهْنِيَةٍ من العيش بالأمن وكثرة الجُيوش المحمّديّة، مِن أقصى المغرب وجزيرة الأندلس، وإلى قريب مملكة الخطا، وبعض الهند وإلى الحبشة. وخلفاءُ هذا الزّمان أبـو جعفـر، وأيـن مثـلُ أبـي جعفرِ ـ على ظُلْمِ فيه ـ في شجاعتِه وحزمِه، وكمال عقلِه وفهمِه وعلمِه، ومشاركتِه في الأدب ووُفور هيبتِه. ثمّ ابنُه المهديّ في سخائه وكثرة محاسنِه، وتتبُّعِه لاستئصال الزّنادقة. وولدُه الرّشيدُ هارونُ في جهادِه وحجِّـه وعظمة سلطانِه - على لعب ولهو - ، ولكن كان مُعَظِّماً لحُرمات الدِّين، قويَّ المشاركة في العلم، نبيلَ الرَّأي، مُحبًّا للسُّنن. وكان في هذا الوقت من الصَّالحين مثلُ إبراهيم بن أدهم وداود الطَّائي وسفيان التَّوري. ومن النَّحــاة مثلُ عيسى بن عمر والخليلُ بن أحمد وحمّادُ بن سلمة وعدّةٌ. والقُرّاءُ كحمزة بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء ونافع بن أبي نُعيمٍ وشِبْل بن عَبَّادٍ وسَلاَّمٌ الطُّويل شيخَ يعقوب. ومن الشُّـعراء عـددٌّ كثـيرٌ كمـروان بـن أبـي حفصة وبشّار بن بُرْدٍ. ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي »(١).

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ٢٤٤/١ .

# [ ٧ ] والله إنّي لأحبُّه في الله ـ يعني ابنَ المبارك ـ

« وقع لي حديثُه \_ أي عبد الله بن المبارك \_ من غير وجم عالياً، وبالإجازة بيني وبينه ستّة أنفس، والله إنّي لأحبّه في الله، وأرجُو الخيرَ بحبّه؛ لِمَا أَمْنَحَهُ اللهُ من : التّقوى ، والعبادة ، والإخلاص ، والجهاد ، وسَعة العلم ، والإتقان ، والمواساة ، والفُتُوّة ، والصّفات الحميدة »(١).

# [ ٨ ] علمٌ لا يُلائمُ علمَ النّبوّة ولا يُوافِقُ توحيدَ المؤمنين

« لمّا قُتل الأمينُ واستُخلِف المأمونُ على رأس المائتين نَجَمَ التّشيّعُ وأبدى صفحته، وبزغَ فجرُ الكلام، وعُرِّبت حكمةُ الأوائل، ومنطقُ اليونان، وعُمِلَ رَصْدُ الكواكب، ونشأ للنّاسِ علمٌ جديدٌ مُرْدٍ مُهْلِكٌ لا اليونان، وعُمِلَ رَصْدُ الكواكب، ونشأ للنّاسِ علمٌ جديدٌ مُرْدٍ مُهْلِكٌ لا يُوافِقُ توحيدَ المؤمنين، قد كانت الأمّةُ منه في عافيةٍ، وقويت شوْكَةُ الرّافضةِ والمعتزلةِ، وحملَ المأمونُ النّاسَ على القول بخَلْقِ القرآن ودعاهُم إليه، فامتحنَ العلماءَ فلا حولَ ولا قُوّةَ إلاّ الله، إنّ من البلاءِ أن تعرفَ ما كنت تُنكِرُ، وتُنكِرَ ما كنت تعرفُ، وتُقَدَّمَ عقولُ الفلاسفة، ويُعْزَلَ منقولُ أتباع الرُّسل، ويُمارَى في القرآن، ويُتَبرَّمَ بالسُّنن والآثار، وتقعَ في الحَيْرَة؛ فالفرازَ قبلَ حلُول الدَّمار، وإيّاك ومضلاّتِ

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ١/٥٧١ .

الأهواء، ومُجارة العقُول، ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) » (٢).

# [ ٩ ] رحم الله امرءاً أقبل على شأنِه

«هؤلاء المُسَمَّوْنَ في هذه الطَّبَقَة (٣) هم ثقاتُ الحُفّاظ، ولعل قد أهملنا طائفةً مِن نُظرائهم؛ فإنّ المجلس الواحدَ في هذا الوقت كان يجتمعُ فيه أزيد من عشرة آلاف محبرةٍ، يكتبُون الآثارَ النّبويّة، ويعتنُون بهذا الشّأن، وبينهم نحو من مائتي إمام قد برزُوا وتأهّلُوا للفُتيا، فلقد تَفانَى أصحابُ الحديث وتَلاشَوْا، وتبدّلَ النّاسُ بطلبة يَهْزَأُ بهم أعداءُ الحديث والسُّنَّة، ويسحرُون منهم، وصار علماءُ العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفرُوع مِن غير تحرير لها، ومُكبِّين على عقليّاتٍ مِن حكمة الأوائل وآراء المتكلّمين، مِن غير أن يتعقلُوا أكثرَها، فعم البلاءُ، واستحكمت الأهواءُ، ولاحت مبادىءُ رفع العلم وقبضِه مِن النّاس؛ فرحم واستحكمت الأهواءُ، ولاحت مبادىءُ رفع العلم وقبضِه مِن النّاس؛ فرحم على زمانِه، وأقبل على شأنِه، وقصر من لسانِه، وأقبل على تلاوة قُرآنِه، وبكى على زمانِه، وأدمن النّظر في الصّحيحين، وعبد الله قبل أن يبغتَهُ الأجلُ، اللّهم فوفّق وارحم »(٤).

<sup>(</sup>١) آل عمران : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفّاظ ٢١٨/١ - ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) يعني الذَّهيُّ الطَّبقة النَّامنة من الأعلام المترجمين في تذكرة الحفَّاظ.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/٩٢ه ـ ٥٣٠ .

# [ ١٠] اسكت بحلم أو انطق بعلم

« لقد كان في هذا العصر(١) وما قاربه من أثمّة الحديث النّبويّ خَلْـقٌ كثيرٌ وما ذكرنا عُشُرَهُم هنا، وأكثرُهم مذكورون في تــاريخي(٢)، وكذلـك كان في هذا الوقت خَلْقٌ من أئمّة أهل الرّأي والفروع، وعددٌ من أساطين المعتزلة والشّيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراءَ المعقول، وأعرضُوا عمّا عليه السَّلفُ من التَّمسُّك بالآثار النَّبويَّة، وظهرَ في الفقهاء التَّقليدُ، وتناقصَ الاجتهادُ؛ فسبحان مَن له الخَلْقُ والأمرُ، فبالله عليك يا شيخُ ارفُق بنفسك، والزم الإنصاف، ولا تنظِّر إلى هـؤلاء الحُفَّاظ النَّظَرَ الشَّـزْرَ، ولا ترمُقَنَّهُم بِعَيْنِ النَّقْصِ، ولا تعتقد فيهم أنَّهم من جنس محدّثي زماننا، حاشــا وكلاً، فما فيمن سمّيتُ أحدٌ ـ و لله الحمدُ ـ إلاّ وهـ و بصيرٌ بـ الدِّين، عــالِمّ بسبيل النَّحاة، وليس في كبار محدَّثي زماننا أحدٌّ يبلغُ رتبةَ أولئك في المعرفة، فإنَّى أحسبُك لفرط هواك تقـول بلســان الحــال، إن أعــوزك لســـانُ المقال: مَنْ أَحمدُ ؟ وما ابنُ المديني ؟ وأيُّ شيء أبو زرعة وأبو داود ؟ هؤلاء محدِّثُون ولا يدرُون ما الفقة ؟ وما أصولَه ؟ ولا يفقهُون الرَّأي ، ولا علمَ لهم بالبيان والمعاني والدِّقائق، ولا خبرةً لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفُون الله تعالى بالدَّليل، ولا هُم من فقهاء المِلَّة، فاسكُتْ بحلم، أو انطـق

<sup>(</sup>١) يعني الأعلام المترجمين في الطّبقة التّاسعة من كتابه تذكرة الحفّاظ.

<sup>(</sup>٢) يعني تاريخ الإسلام .

بعلم، فالعلمُ النّافعُ هو النّافعُ ما(١) جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتُك إلى أئمّة الفقه كنسبة مُحَدِّثي عصرنا إلى أئمّة الحديث، فلا نحنُ ولا أنتَ، وإنّما يعرفُ الفضلَ لأهل الفضلِ ذو الفضلِ، فمن اتّقى الله راقبَ الله، واعترف بنقصه، ومن تكلّم بالجاهِ وبالجهل، أو بالشّرِّ والبَّأوِ، فأعرض عنه، وذَرْهُ في غَيّه، فعقباهُ إلى وبالِ، نسألُ اللهُ العفوَ والسّلامةَ »(٢).

#### [ ١١ ] ما زال العلماء يختلفُون

« ما زال العلماءُ يختلفُون في المسائل الصِّغار والكِبار، والمعصومُ مَن عصمهُ اللهُ بالتجاءِ إلى الكتاب والسُّنَّةِ، وسُكوتٍ عن الجَوْضِ فيما لا يَعنيه، واللهُ يَهدي مَنْ يشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ »(٣) .

#### [ ١٢ ] وللحروب رجالٌ يُعرفُون بها

« نُوحٌ الجامعُ مع جلالتِه في العلم تُرك حديثُه، وكذلك شيخُه ـ يعني يزيد الرَّقَاشي ـ فكم من إمامٍ في فنَّ مقصرٌ عن غيره، كسيبويه مثلاً إمامٌ في النّحو ولا يدري ما الحديثُ، ووكيعٌ إمامٌ في الحديث ولا يعرفُ العربيّة،

<sup>(</sup>١) ما : هنا حاليةً، والمعنى أنَّ العلم يكون نافعاً في حالة ما إذا جاء عن أمثال أولئك الأعلام.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفّاظ ٢/٩٥ - ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧٣٠/٢ .

وكأبي نوّاسٍ رأسٌ في الشّعر عَرِيٌّ من غيره، وعبدُ الرّحمن بن مهدي إمامٌ في الحديث لا يدري ما الطّب قطُّ، وكمحمّد بن الحسن رأسٌ في الفقه ولا يدري ما القراءات، وكحفصٍ إمامٌ في القراءة تالفٌّ في الحديث.

#### 🚳 وللحُروبِ رجالٌ يُعْرَفُون بها 🍪

وفي الجملة: وما أُوتُوا من العلمِ إلاّ قليلاً، وأمّا اليوم فما بقي من العلُوم القليلة إلاّ القليل، في أُناسٍ قليلٍ، ما أقلَّ مَن يعملُ منهم بذلك القليل، فحسبُنا اللهُ ونعم الوكيل »(١).

# [ ١٣] مَحْضُ السُّنَّةِ

«قد كان الحافظُ سعدُ بن علي (٢) هذا من رؤوس أهل السُّنَةِ وأثمّة الأثر، وممّن يُعادي الكلامَ وأهلَه، ويذمُّ الآراء والأهواء، فنسألُ الله أن يختمَ لنا بخير، وأن يتوفّانا على الإيمان والسُّنّة، فلقد قلَّ من يتمسّكُ بمحض السُّنّة، بل تراهُ يُثني على السُّنةِ وأهلِها وقد تلطّخَ ببدع الكلام، ويجسرُ على الحوض في أسماء الله وصفاته، ويبادرُ إلى نفيها، ويبالغُ بزعمه في التنزيه، وإنّما كمالُ التنزيه تعظيمُ الرّبٌ عزّ وجلّ ، و نَعْتُهُ بما وصف به نفسهُ تعالى »(٢).

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ١٠٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم الزُّنجاني المتوفَّى سنة ٤٧١ هـ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٧٧/٣ ـ ١١٧٨ .

# [ ١٤] لا حيلةً في بُرْءِ الرَّفْضِ فإنَّه داءً مُزْمِنَّ

« هذا ما تيسر مِن سيرة العَشَرَة، وهُم أفضلُ قُريش، وأفضلُ السّابقين المُهاجرين، وأفضلُ البدريّين، وأفضلُ أصحاب الشَّجَرَة، وسادةُ هـذه الأمّـة في الدُّنيا والآخِرَة، فأبعدَ اللهُ الرَّافضة، ما أغواهُم وأشدَّ هواهُم، كيف اعترفُوا بفضل واحدٍ منهم وبَحَسُوا التّسعةَ حقَّهُم، وافتروا عليهم بأنَّهُم كَتْمُوا النُّصَّ فِي عَلِيٍّ أَنَّه الخليفةُ، فوا لله ما جَـرى مـن ذلـك شـيءٌ، وأنَّهُـم زَوَّرُوا الأمرَ عنه بزعمِهم، وخالفُوا نبيَّهُم، وبادَرُوا إلى بيعة رجــلِ مـن بــني تَيْم يتُّحرُ ويتكسّبُ، لا لرغبةٍ في أموالِه، ولا لرهبةٍ من عشيرته ورحالِه، ويحك ، أيفعلُ هذا مَنْ له مُسْكَةً عقلِ ؟ ولو جاز هذا على واحدٍ لَمــا جــازَ على جماعةٍ، ولو جازَ وقوعُه مِن جماعةٍ لاستحالَ وقوعُه والحالةُ هـذه، مِنْ أُلُوفٍ من سادة المُهاجرين والأنصار، وفُرسان الأمّة، وأبطال الإسلام، لكن لا حيلةً في بُرْء الرَّفْض فإنَّه داءٌ مُزْمِنٌ، والهُدى نُورٌ يقذفُه اللهُ في قلب مَن يشاءً ، فلا قُوَّةَ إِلاَّ با لله »(١) .



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤٠/١ - ١٤١ .

#### [ ١٥] خطرُ الشُّهرة

قال بريدة بن الحُصيب : «شهدتُ خيبر، وكنتُ فيمن صعدَ التُلْمَةَ، فقاتلتُ حتى رئي مكاني، وعَلَيَّ ثَوْبٌ أحمر، فما أعلمُ أنّي ركبتُ في الإسلام ذنباً أعظمَ عَلَيَّ منه \_ أي الشُّهْرَة \_ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : بلى ، جُهّالُ زماننا يعُدُّون اليومَ مثلَ هذا الفعل من أعظم الجهاد؛ وبكلّ حال فالأعمالُ بالنيّات، ولعلّ بُريدة رضي الله عنه بإزْرائه على نفسه، يصيرُ له عمله ذلك طاعةً وجهاداً، وكذلك يقعُ في العمل الصّالح، رُبَّما افتحرَ به الغِرُّ ونَوَ به فيتحوّلُ إلى ديوان الرّياء، قال اللهُ تعالى: ﴿وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوراً ﴾(١) »(٢).

## [ ١٦ ] كفي بالمرء إثماً أن يُحدِّث بكلِّ ما سمع

« با لله عليك ، إذا كان الإكثارُ من الحديث في دَوْلَةِ عُمَرَ كَانُوا يُمنَعُون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، بل هو غَضَّ طَرِيٌ لم يُشَبُ اللهُ فما ظنَّك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طُول

<sup>(</sup>١) الفرقان : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢/٠٧١ .

الأسانيد، وكثرة الوَهْمِ والغَلَطِ، فبالحَرِيِّ أَن نزجُر القومَ عنه ؛ فيا ليتهُم يقتصرُون على رواية الغريب والضّعيف، بل يروُون ـ وا لله ـ الموضوعات والأباطيل، والمُستحيلَ في الأصول والفروع، والملاحم والزُّهد، نسألُ الله العافية. فمن رَوى ذلك مع علمه ببطلانِه، وغَرَّ المؤمنين، فهذا ظالِمٌ لنفسه، جَان على السُّنن والآثار، يُستتابُ من ذلك؛ فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاستُّ؛ كفى به إثما أن يُحَدِّثَ بكلِّ ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع، وليستعنْ بمن يُعينُه على تنقية مرويّاته، نسالُ الله العافية »(١).

#### [ ١٧ ] الحَنيفيّةُ السَّمْحَةُ

«أقلُّ مراتب النّهي أن تُكره تلاوةُ القرآن كلَّه في أقلُّ من ثلاث، فما فقه ولا تدبّر مَن تلا في أقلُّ من ذلك، ولو تلا ورتّل في أسبوع ولازم ذلك، لكن عملاً فاضلاً، فالدّين يُسْرٌ، فوا لله إنّ ترتيلَ سُبع القرآن في تهجّد قيام اللّيل مع المُحافظة على النّوافل الرّاتبة، والضّحى، وتحيّة المسجد، مع الأذكار المأثورة النّابتة، والقول عند النّوم واليقظة، ودُبُر المكتوبة والسّحر، مع النّظر في العلم النّافع، والاشتغال به مُخلِصاً لله، مع الأمر بالمعروف، وإرشاد الجاهل وتفهيمِه، وزَحْرِ الفاسق، ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشُوع وطُمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٠١/٢ - ٢٠٢ .

واجتناب الكبائر، وكثرة الدُّعاء والاستغفار، والصّدقة، وصلة الرّحم، والتّواضع، والإحلاص في جميع ذلك، لَشُغْلٌ عظيمٌ حَسيمٌ، ولَمَقامُ أصحابِ اليمين، وأولياء الله المتقين، فإنّ سائر ذلك مطلوبٌ. فمتى تشاغل العابِدُ بُخْتُمةٍ في كلِّ يومٍ فقد خالف الحنيفيّة السَّمْحَة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناهُ، ولا تدبَّر ما يتلوه ...

وكلُّ من لم يَزُمَّ نفسَهُ في تعبُّده وأوراده بالسُّنَّة النّبويّة، يندمُ ويـترهّبُ ويسُوءُ مِزاجُه، ويفُوتُه خـيرٌ كثيرٌ مـن مُتابعـة سُنَّةِ نبيِّـه الـرّؤوفِ الرّحيـمِ بالمؤمنين، الحريص على نفعِهم.

وما زال على مُعلِّماً للأمّة أفضل الأعمال، وآمِراً بهَحْرِ التَّبَسُل والرّهبانيّة التي لم يُبعث بها، فنهى عن سَرْدِ الصّوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر اللّيل إلا في العشر الأحير، ونَهى عن العُزْبَة للمُستطيع، ونهى عن ترك اللّحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنّواهي.

فالعابِدُ بلا معرفةٍ لكثيرٍ من ذلك معذورٌ مأجورٌ، والعابِدُ العالِمُ بالآثار المحمّديّة المتجاوِزُ لها مفضُولٌ مغرورٌ، وأحبُّ الأعمال إلى الله تعالى أدْوَمُها وإن قَلَّ، ألهمنا اللهُ وإيّاكُم حُسْنَ المتابعة، وحنّبنا الهَوى والمُخالفة »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤/٣ - ٨٦ .

#### [ ١٨ ] نحمدُ اللهُ على العافيةِ

« نحمدُ الله على العافية الذي أو جدنا في زمان قد انمحص فيه الحقّ، واتضح من الطّرفين (۱)، وعرفنا مآخِذَ كلِّ واحدٍ من الطّائفتين، وتَبصّرنا فعَذَرْنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصادٍ، وترّحمنا على البُغاة بتأويلٍ سائغٍ في الجُملة، أو بخطإ إن شاء الله مغفور، وقُلنا ـ كما علّمنا الله ـ : ﴿وَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخُوانِنَا اللهِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانَ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلّذِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ مَسَبقُونَا بِالإِيمَانَ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ اللهِينَ عَمْن اعتزلَ الفريقين، كسعد بن أبي وقياص وابن عمر ومحمّد بن مسلمة وسعيد بن زيدٍ وخلق، وتبرّأنا من الخوارج وابن عمر ومحمّد بن مسلمة وسعيد بن زيدٍ وخلق، وتبرّأنا من الخوارج المارقين الذين حاربُوا عَلِيّاً وكفّروا الفريقين؛ فالخوارجُ كلابُ النّار قد مَرَقُوا من الدّين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلُود النّار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصّلْبان »(٣).

<sup>(</sup>١) يقصد حيش عليّ ومعاوية رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الحشر: الآية. ١٠.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٢٨/٣.

## [ ١٩] العلمُ حجّةُ على العالِم

قال الشّعييُّ : « ليتني لم أكن علمتُ مِن ذا العلمِ شيئاً » . قال الحافظُ الذّهيئُ معلِّقاً :

« قلتُ : لأنّه حجّةٌ على العالِم، فينبغي أن يعملَ به، ويُنبِّه الجاهِل، فيأمرُه وينهاهُ، ولأنّه مَظِنَّةُ أن لا يُخْلِصَ فيه، وأن يفتخر به ويُماري به، لينالَ رئاسةً ودنيا فانيةً »(١) .

## [ ۲۰] مشهور الدواب والثياب بين التيه والتواضع

قال شهرُ بن حوشب : « من ركب مشهوراً من الدّوابّ، ولبسَ مشهوراً من النّياب، أعرض الله عنه وإن كان كريماً » .

قال الحافظُ الذَّهييُّ معلِّقاً:

« قلتُ : من فعله ليُعزَّ الدِّينَ، ويُرغم المنافقين، ويتواضع مع ذلك المُؤمنين، ويحمد ربَّ العالمين، فحَسَنَّ، ومن فعلهُ بذخاً وتيهاً وفَخْراً أذله اللهُ وأعرض عنه؛ فإن عُوتب ووُعظ فكابر وادّعى أنّه ليس بمختالٍ ولا تيّاهٍ فأعرض عنه فإنّه أحمق مغرورٌ بنفسه »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/٥٧٥ ـ ٣٧٦.

## [ ٢١ ] أبو جهلٍ وإبليس!

قال أبو قلابة : « إذا حدّثتَ الرّجُلَ بالسُّنَّةِ فقال : دَعْنا مِن هـذا، وهاتِ كتابَ الله ، فاعلمْ أنّه ضالٌ » .

قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلِّقاً:

« قلتُ أنا : وإذا رأيت المتكلّم المبتدع يقول : دَعْنا من الكتاب والأحاديث الآحاد، وهاتِ العَقْلَ فاعلمْ أنّه أبو جهل، وإذا رأيت السّالك التوحيديّ يقول: دَعْنا من النّقل ومن العقل، وهاتِ الذّوق والوَجْد، فاعلم أنّه إبليسُ قد ظهر بصُورة بَشَر، أو قد حَلَّ فيه، فإن جَبُنْت منه فاهرُب، وإلاّ فاصرعْهُ وابرُك على صَدْرِه، واقرأ عليه آية الكُرسيّ واحنَقْهُ »(١).

## [ ۲۲ ] العالِمُ بين الصَّمت والنُّطق

« ينبغي للعالِم أن يتكلّم بنيّةٍ وحُسْنِ قَصْدٍ ، فإن أعجبه كلامُه فليصمُتْ ، فإن أعجبه الصَّمْتُ فلينطِقْ ، ولا يَفْتُرْ عن مُحاسبة نفسِه ، فإنها تحبُّ الظّهورَ والثّناء »(٢) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤٩٤/٤.

## [ ۲۳ ] فتنةٌ اتَّقُوها بالتَّقوى

قال بكر المزنيُّ: «لمّا كانت فتنهُ ابن الأشعث قال طلقُ بن حبيب: اتّقُوها بالتّقوى. فقيل له: صف لنا التّقوى، فقيال: العملُ بطاعة الله، على نُورٍ من الله، رجاءَ ثواب الله، وتركُ معاصي الله، على نُورٍ من الله، عذاب الله».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ مُعلِّقاً:

« قلتُ : أبدع وأوجز ، فلا تقوى إلا بعمل ، ولا عملَ إلا بترو من العلم والاتباع ، ولا ينفعُ ذلك إلا بالإخلاص الله ، لا ليُقال : فلانٌ تاركُ للمعاصي بنُور الفقه ، إذ المعاصي يفتقرُ اجتنابُها إلى معرفتها، ويكونُ التَّرْكُ خوفاً من الله، لا ليُمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز »(١).

#### [ ٢٤ ] زُهَّادُ السَّلف وعُبَّادُهم

«كان زُهّادُ السّلفِ وعُبّادُهم أصحابَ حوفٍ وخُشُوع، وتعبُّدٍ وقُنُوع، وتعبُّدٍ وقُنُوع، ولا يدخُلُون في الدُّنيا وشهواتها، ولا في عباراتٍ أحدثها المتأخِّرُون من الفَناء، والمَحْو، والاصطلام، والاتّحاد، وأشباهِ ذلك، ممّا لا يُسوِّغُه كبارُ العلماء؛ فنسألُ الله التّوفيق، والإخلاص، ولزومَ الاتّباع »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٦/٨٧٦.

#### [ ٢٥] ما أحسنَ الصدق!

قال الوليدُ بن مسلم : « سألتُ الأوزاعيَّ وسعيدَ بن عبد العزيز وابنَ خُريجٍ فإنّه قال: خُريجٍ : لمن طلبتُم العلم ؟ كلَّهم يقول : لنفسي ، غير ابن جُريجٍ فإنّه قال: طلبتُه للنّاس » .

قالِ الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : ما أحسنَ الصّدق ! واليومَ تسألُ الفقيه الغبيَّ : لمن طلبت العلمَ ؟ فيُبادرُ ويقول : طلبتُه الله ، ويكذبُ إنّما طلبه للدُّنيا ، ويا قلّـةَ ما عرفَ منه »(١).

## [ ٢٦ ] ذِكْرُ النَّاس داءٌ ، وذِكْرُ الله دواءٌ

قال عبدُ الله بن عَون : « ذِكْرُ النَّاس داءٌ ، وذِكْرُ الله دواءٌ » . قال الحافظُ الذَّهبيُّ معَّلُقاً :

« قلتُ : إي وا الله ، ف العجبُ منّا ومن جهلنا كيف ندعُ الـدّواءَ ونقتحمُ الدّاء ؟ قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴿ ثَالَمُ اللهِ وَلَلْمُكُرُ اللهِ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة : الآية ١٥٣ .

أَكْبَرُ﴾ (١)، ﴿ اللهِ يِنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ لِلهِكُو اللهِ أَلاَ بِلْهِكُو اللهِ أَلاَ بِلْهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ ﴾ (١) . ولكن لا يتهيّأ ذلك إلا بتوفيق الله. ومن أدمنَ الدُّعاء، ولازم قَرْعَ الباب فُتح له »(١).

# [ ۲۷ ] وهل نَشْرٌ لعلمٍ يُقارِبُ تعليمَ القرآن ؟

رُوي عن أبي حنيفة أنّه قال: «لّما أردتُ طلبَ العلم جعلتُ أتخيرُ العلومَ وأسألُ عن عواقبها. فقيل: تعلّمُ القرآن. فقلتُ: إذا حفظتُه فما يكونُ آخره ؟ قالوا: تجلسُ في المسجد فيقرأُ عليك الصبيانُ والأحداث، ثمّ لا يلبثُ أن يخرُج فيهم من هو أحفظُ منك أو مُساويك فتذهب رئاستُك ». قال الحافظُ الذّهبيُّ معلِّقاً:

«قلتُ : مَن طلبَ العلمَ للرّئاسة قد يُفَكّرُ في هذا، وإلا فقد ثبت قولُ المصطفى صلواتُ الله عليه : أفضلُكم من تعلّم القرآنَ وعلّمه. يا شبحان الله ! وهل مَحَلُّ أفضلُ من المسجد ؟ وهل نَشْرٌ لعلم يُقارِبُ تعليمَ القرآن ؟ كلاّ والله . وهل طلبةٌ خيرٌ من الصّبيان الذين لم يعملُوا الذّنوب؟ وأحسبُ هذه الحكاية موضوعة ففي إسنادها مَنْ ليس بثقةٍ »(٤).

<sup>(</sup>١) العنكبوت : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الرّعد: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النّبلاء ٣٦٩/٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٦/٥٩٥ ـ ٣٩٦.

## [ ۲۸ ] أبي العلمُ أن يكون لغير الله

قال معمر : «كان يُقال : إنّ الرّجُلَ يطلبُ العلمَ لغير الله، فيأبى عليه العلمُ حتّى يكون لله » .

قال الحافظُ الذُّهييُّ معلِّقاً:

« قلتُ : نعم ، يطلبُه أوّلاً والحامِلُ له حبُّ العلم، وحبُّ إزالة الجهل عنه، وحبُّ الوظائف، ونحوُ ذلك، ولم يكن عَلِمَ وجوبَ الإحلاص فيه، ولا صِدْقَ النيّة، فإذا علمَ حاسَبَ نفسَهُ، وحافَ مِن وَبال قصدِه، فتحيفُه النيّة الصّالحة كلّها أو بعضُها، وقد يتُوبُ من نيّته الفاسدة ويندمُ. وعلامة ذلك أنّه يُقصِرُ من الدّعاوى وحُبِّ المناظرة، ومن قصدِ التّكثرِ بعلمِه، ويُزري على نفسِه، فإن تَكثرَ بعلمِه أو قال: أنا أعلمُ من فلان فَبعُداً له »(۱).

## [ ٢٩ ] لعنَ اللهُ هذه المروءة

قال حجّاجُ بن أرطاةٍ : « لا تتمُّ مروءةُ الرّجُل حتّى يـــــرُك الصّـــلاة في الجماعة » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : لعنَ اللهُ هـذه المروءة ، ما هي إلاّ الحُمْقُ والكِبْرُ ، كيلا يُزاحَمهُ السُّوقَةُ ، وكذلك تحدُ رؤساء وعلماء يُصلُّون في جماعة في غير صفِّ ، أو تُبسط له سَجّادةٌ كبيرةٌ حتّى لا يلتصق به مسلمٌ ، فإنّا لله »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧٢/٧.

# إلى السُّنةُ ما سَنةُ السَّنةُ ما سَنةُ السَّنةُ عاده النبيُ ﷺ والحلفاءُ الرّاشدُون من بعده

قال إسحاق بن راهويه : « إذا اجتمع الشّوريُّ والأوزاعيُّ ومالكُّ على أمرِ فهو سُنَّةٌ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

«قلتُ: بل السُّنةُ ما سَنةُ النّبيُ عَلَيْ والخلفاءُ الرّاشدُون مِن بعده. والإجماعُ هو ما أجمعت عليه علماءُ الأمّة قديماً وحديثاً إجماعاً ظنيّاً أو سكوتياً، فمن شذّ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتُمل له، فأمّا مَن خالف الثّلاثة المذكورين من كبار الأثمّة فلا يُسمّى مُخالفاً للإجماع ولا للسُّنّة، وإنّما مرادُ إسحاق أنّهم إذا اجتمعُوا على مسألةٍ فهو حقٌ غالباً، كما نقولُ اليومَ : لا يكادُ يُوجدُ الحقُ فيما اتّفق أثمّة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأنّ اتفاقهُم على مسألةٍ لا يكون إجماع الأمّة ، و نَهابُ أن نجزمَ في مسألةٍ اتّفقُوا عليها بأنّ الحق في خلافها »(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١٦/٧.

## [ ٣١] خَلَلُ الأخذ من الصُّحُفِ

قال الأوزاعيُّ : «كان هذا العلمُ كريمًا ، يتلاقاهُ الرِّحالُ بينهم، فلمّـا دخل في الكتب دخل فيه غيرُ أهله ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« لا ريبَ أنّ الأخذ من الصَّحُف وبالإجازة يقعُ فيه خَلَلٌ ولا سيّما في ذلك العصر، حيث لم يكن بَعْدُ نَقْطٌ ولا شَكْلٌ، فتتصحّفُ الكلمةُ بما يُحيل المعنى، ولا يقعُ مثلُ ذلك في الأخذ من أفواه الرّجال، وكذلك التّحديثُ من الحفظ يقعُ فيه الوَهْمُ، بخلاف الرّواية من كتابٍ مُحَرَّرٍ »(١).

## [ ٣٢ ] إنَّما العالِمُ مَن يخشى الله عزّ وجلّ

قال هشامٌ الدَّسْتُوائيُّ : « وا لله ما أستطيعُ أن أقول : إنّي ذهبتُ يوماً قطُّ أطلبُ الحديثَ أريدُ به وجهَ ا لله عزّ وجلّ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : والله ولا أنا ، فقد كان السّلفُ يطلبُون العلمَ لله فنبُلُوا، وصارُوا أئمّة يُقتدى بهم، وطلبهُ قومٌ منهم أوّلاً لا لله وحصّلُوه، ثمّ استفاقُوا وحاسبُوا أنفسَهُم، فجرّهُم العلمُ إلى الإخلاص في أثناء الطّريق،

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ١١٤/٧ .

كما قال مجاهدٌ وغيرُه : طلبنا هذا العلمَ وما لنا فيه كبيرُ نيّةٍ، ثـمّ رزقَ اللهُ النّيّةَ بَعْدُ، وبعضُهم يقول: طلبنا هذا العلمَ لغير الله فأبى أن يكبون إلاّ لله، فهذا أيضاً حَسَنٌ ، ثمّ نشرُوه بنيّةٍ صالحةٍ .

وقومٌ طلبُوه بنيّةٍ فاسدةٍ لأحل الدُّنيا، وليُثْنَى عليهم، فلَهُم ما نَـوَوْا ...، وتَرى هذا الضَّرْبَ لم يستضيؤُوا بنُور العلم، ولا لهُم وَقْـعٌ في النَّفوس، ولا لعلمهم كبيرُ نتيجةٍ من العمل، وإنّما العالمُ مَن يخشى الله تعالى .

وقومٌ نالُوا العلمَ ووَلُوا به المناصبَ، فظلمُوا وتركُوا التّقيُّـدَ بـالعلم، وركبُوا الكبائرَ والفواحشَ، فتبًا لهُم ، فما هؤلاء بعلماء .

وبعضُهم لم يتّق الله في علمِه، بـل ركـبَ الحِيّـل، وأفتى بـالرُّخص، وروى الشّاذَ من الأحبار .

وبعضُهم اجترأ على الله ، ووضع الأحاديثَ ، فهتكـهُ الله ، وذهـب علمُه ، وصار زادَه إلى النّار .

وهؤلاء الأقسامُ كلُّهم رَوَوْا من العلمِ شيئاً كبيراً، وتضلَّعُوا منه في الحُملة، فخلفَ مِنْ بعدهم خَلْفٌ بانَ نَقْصُهُم في العلم والعمل، وتلاهُم قوم النتموا إلى العلم في الظّاهر، ولم يُتقنُوا منه سوى نَزْر يسيرٍ، أوهمُوا به أنّهُم علماءُ فضلاء، ولم يَدُرْ في أذهانهم قَطُّ أنّهُم يتقرّبُون به إلى الله، لأنّهُم سا رأوا شيخاً يُقتدى به في العلم، فصارُوا هَمَجاً رَعاعاً، غايةُ المُدرِّس منهم أن يُحصِّل كتباً مُثَمَّنَةً يخزُنُها وينظرُ فيها يوماً ما، فيصحِّف ما يُوردُه ولا يُحصِّل كتباً مُثَمَّنَةً يخزُنُها وينظرُ فيها يوماً ما، فيصحِّف ما يُوردُه ولا

يُقرِّرُه، فنسألُ الله النّجاةَ والعفوَ كما قال بعضُهم: ما أنا عالِمٌ ، ولا رأيتُ عالِماً »(١) .

# [ ٣٣ ] أيُّهما أفضلُ طلبُ العلم أو صلاةُ النَّافلة والدِّكْر

قال مِسْعَرُ بن كِدامٍ : « إنّ هـذا الحديثَ يصدُّكم عـن ذِكْرِ الله ، وعن الصّلاة ، فهل أنتُم مُنتهُون ؟ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هذه مسألةٌ مُختلفٌ فيها : هل طلبُ العلمِ أفضلُ ، أو صلاةُ النّافلة والتّلاوة والذّكْرِ ؟ فأمّا مَنْ كان مُخلصاً لله في طلب العلم، وذهنه حيّدٌ، فالعلمُ أولى، ولكن مع حظً من صلاةٍ وتعبّدٍ، فإن رأيتهُ مُجدّاً في طلب العلم، لا حظّ له في القُرُبات، فهذا كَسْلان مَهينٌ، وليس هو بصادق في حُسْنِ نيّبه. وأمّا مَن كان طلبُه الحديثَ والفقهَ غيّةً ومحبّة نفسانيّةً فالعبادةُ في حقّه أفضلُ، بل ما بينهُما أَفْعَلُ تفضيل، وهذا تقسيمٌ في الحُمْلة، فقل والله - مَن رأيتُه مُخلصاً في طلب العلم، دَعْنا من هذا كله، فليس طلبُ الحديث اليومَ على الوضع المتعارف من حيّز طلب العلم، بل

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٥٢/٧ ـ ١٥٣ .

اصطلاح وطلب أسانيد عالية، وأخد عن شيخ لا يَعِي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحد تث مع حَدَث، أو آخر ينسخ. وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارىء إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم، أو اختبط المتن، أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أموراً سيئة، نسأل الله العفو »(١).

### [ ٣٤ ] واغُربتاه ، ويا قلَّةَ ناصراه !

قال محمّدُ بن عبادة المعافري: «كُنّا عند أبي شُريح رحمه الله فكُثرت المسائلُ، فقال: قد دَرِنَتْ قلُوبُكم، فقُومُوا إلى حالد بن حُميدٍ المهري استقِلُوا قلوبَكم، وتعلّمُوا هذه الرّغائبَ والرّقائقَ، فإنّها تجدّدُ العبادَة، وتُورِثُ الزّهادَة، وتجرُّ الصّداقَة، وأقِلُوا المسائل، فإنّها في غير ما نزل تُقسّى القلبَ، وتُورث العداوة».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : صدق وا لله ، فما الظّنُ إذا كانت مسائل الأصول، ولوازم الكلام في مُعارضة النّص، فكيف إذا كانت مِن تشكيكات المنطق، وقواعد

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٦٧/٧.

الحكمة، ودِين الأوائل ؟! فكيف إذا كانت من حقائق الاتّحاديّـة، وزندقـة السَّبْعِينيّة، ومَرْق (١) الباطنيّة؛ فواغُربتاه ، ويا قلّة ناصراه ، آمنتُ با لله ، ولا قوّة إلاّ با لله »(٢) .

#### [ ٣٥ ] حُبُّ الحديثِ والعملُ به

قال يحيى بن سعيد القطّان : «كان الشّوريُّ قد غلبت عليه شَهْوَةُ الحديث، ما أحافُ عليه إلا من حبّه للحديث ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

«قلتُ : حُبُّ ذات الحديث ، والعملُ به لله مطلُوبٌ [ وهو ] من زاد المعاد ، وحبُّ روايتِه وعواليه ، والتَّكُثُّرُ بمعرفته وفهمِه مذمُومٌ مَخُوفٌ، فهو الذي خاف منه سفيانُ والقطّانُ وأهلُ المراقبة ، فإنّ كثيراً من ذلك وبالٌ على المحدِّث »(٢) .

#### 会 会 会

<sup>(</sup>١) المَرْقُ : الصُّوفُ المنتِنُ ، وهنا كنايةً عن عقائد الباطنيّة الفاسدة وآرائهم المنتنة .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٨٢/٧ ـ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧/٥٥٧ ـ ٢٥٦.

#### [ ٣٦ ] داءٌ مُزْمِنٌ

قال إبراهيمُ بن أَدْهَم : « ما صدق الله عبدٌ أحبَّ الشُّهْرَةَ » .

قال الحافظُ الذَّهييُّ معلِّقاً :

« قلتُ : علامةُ المخلص الذي قد يُحبُّ شُهْرَةً ، ولا يشعرُ بها ، أنّه إذا عُوتب في ذلك لا يَحْرَدُ (١) ولا يُبرِّىءُ نفسَهُ، بل يعترفُ ويقول : رحمَ اللهُ مَن أهدى إليّ عيوبي، ولا يَكُنْ مُعْجَباً بنفسِه؛ لا يشعرُ بعيُوبها، بل لا يشعرُ أنّه لا يشعرُ ، فإنّ هذا داءٌ مُزْمِنٌ »(٢) .

#### [ ٣٧ ] صار الأمرُ بالعكس

قال أَيُّوب بن المتوكّل : «كان الخليلُ إذا أفادَ إنساناً شيئاً لم يُرِهِ بأنّه أفاده، وإن استفادَ من أحدٍ شيئاً أراهُ بأنّه استفادَ منه ».

قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : صار طوائفُ في زماننا بالعكس »(٣) .

<sup>(</sup>١) أي: لا يغضب ولا يغتاظ.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤٣١/٧ .

### [ ٣٨ ] لا بل عليه اتباعُ الدّليل فيما تبرهن له

ذكر الذّهييُّ قولَ مَن قالَ : « إنّ الإمامَ لمن الـتزمَ بتقليـدِه كـالنّبيّ مـع أُمّتِه لا تحلُّ مخالفتُه ! » .

ثمّ علّق الذّهبيُّ قائلاً:

« قلتُ : قولُه : لا تحلُّ مخالفتُه ، محرّدُ دعوى، واحتهادٌ بلا معرفةٍ، بل له مخالفةُ إمامه إلى إمام آخر حجَّتُه في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتِّبــاعُ الدَّليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهبَ لإمام فإذا لأحَ له ما يوافقُ هواه عمِل به من أيِّ مذهب كان، ومن تتبع رُخص المذاهب، وزلات المُجتهدين، فقد رَقَّ دينُه، كما قال الأوزاعيُّ أو غيرُه: مَنْ أحمد بقول المكّين في المُتعة، والكوفيين في النّبيذ، والمدنيّين في الغناء، والشّاميّين في عصمة الخُلفاء، فقد جمع الشُّرُّ. وكذا مَنْ أحذ في البيوع الرّبويّة بمن يتحيّلُ عليها، وفي الطَّلاق ونكاح التّحليل بمن توسِّعَ فيه، وشبه ذلك، فقد تعرّض للانحلال. ولكن شأن الطّالب أن يَدْرُسَ أوّلاً مُصنّفاً في الفقه، فإذا حفظه بحَثَهُ، وطالع الشُّروحَ، فإن كان ذكيًّا، فقيهَ النَّفس، ورأى حججَ الأئمّـة، فليُراقب الله، وليحتَطُّ لدينه، فإنّ خيرَ الدِّين الوَرَعُ، ومَـن تـركَ الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه، والمعصُومُ مَن عصمه اللهُ ... ولا ريبَ أنّ كلَّ مَنْ أَنِسَ مِنْ نفسه فقهاً، وسعةَ علمٍ، وحُسْنَ قصدٍ، فلا يسعُهُ الالتزامُ بمذهب واحدٍ في كلِّ أقواله، لأنَّه قد تبرهنَ لــه مذهـبُ الغـير في مسائل، ولاح له الدّليلُ، وقامت عليه الحجّة، فلا يقلّــدُ فيهــا إمامَــه، بــل يعمــلُ .مــا تبرِهنَ، ويُقلِّدُ الإمامَ الآخَرَ بالبُرهان، لا بالتّشهّي والغرض ... »(١) .

# [ ٣٩ ] حاجةُ العلماء إلى مجادلة أهل البدع بالكتاب والسُنّة

قال اللّيثُ بن سعدٍ: « بلغتُ الثّمانين، وما نازعتُ صاحبَ هوى قطُّ ». قال الحافظُ الذّهيئُ معلِّقاً :

«قلت : كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسُّن ظاهرة عزيزة، فأمّا في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عُبيدٍ فظهرت البدعة، وامتحن أئمّة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسَهُم بدخول الدّولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسُّنة، ثمّ كَثرَ ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضاً بالمعقول، فطال الجدال، واشتد النّزاع، وتولدت الشبه ، نسأل الله العافية »(٢).

命 命 命

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٩٠/٨ - ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٤٤/٨ .

### [ ٠٤ ] هو الحقُّ الذي لا حَيْدَةَ عنه

قال أبو عبيد القاسمُ بن سلامٍ: «ما أدركنا أحداً يُفسِّرُ هذه الأحاديثَ ، ونحنُ لا نُفسِّرُها ».

«قد صنّف أبو عبيدٍ كتاب غريب الحديث وما تعرّض لأحبار الصّفات الإلهيّة بتأويل أبداً، ولا فسّر منها شيئاً. وقد أخبر بأنّه ما لَحِقَ أحداً يُفسِّرُها، فلو كان \_ والله \_ تفسيرُها سائغاً أو حَتْماً، لأوشك أن يكون اهتمامُهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفرُوع والآداب، فلمّا لم يتعرّضُوا لها بتأويل، وأقرُّوها على ما وردت عليه عُلِم أنّ ذلك هو الحقُّ الذي لا حَيْدَة عنه »(١).

### و ٤١] علمٌ الجَهْلُ خيرٌ منه

قال سعيدُ بن عُفير : «ما رأيتُ أخطبَ منه (٢) على هـذه الأعـواد، كان جامعاً لكلِّ سُؤددٍ، ويعرفُ الفلسفة، وضَرْبَ العُودِ، والنّجومَ » . قال الحافظُ الذّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : علمُه هذا الجهلُ خيرٌ منه »(٣) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٦٢/٨.

 <sup>(</sup>٢) يعني إسماعيل بن صالح الهاشمي العبّاسيّ نائب مصر ثمّ حلب .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٥٩/٨.

# [ ٢٢ ] أشدُّ الورعِ في اللَّسان

قيل للفضيل بن عياض : ما الزُّهْدُ ؟ قال : القُنُوع ، قيل : ما الورعُ؟ قال : احتنابُ المُحارم ، قيل : ما العبادةُ ؟ قال : أداءُ الفرائض ، قيل : ما البَّواضعُ ؟ قال : أن تخضعَ للحقّ . وقال : أشدُّ الورعِ في اللِّسان .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

«قلتُ : هكذا هو ، فقد تَرى الرّجُلَ ورعاً في مأكلِه ومَلبسِه ومُعاملتِه، وإذا تحدّث يدخلُ عليه الدّاخِلُ من حديثِه ؛ فإمّا أن يتحرّى الصّدق فلا يُكمل الصّدق، وإمّا أن يصدُق فينمّق حديثه ليُمدح على الفصاحة ، وإمّا أن يُظهر أحسنَ ما عنده ليعظم، وإمّا أن يسكُت في موضع الكلام ليُثنى عليه ، ودواءُ ذلك كلّه الانقطاعُ عن النّاس إلاّ من الجماعة »(١).

## [ ٤٣ ] الحسدُ بغيُّ وخُبْثٌ

قال الفضيلُ بن عياضٍ: « المؤمنُ يغبِطُ ولا يحسدُ ، الغِبْطَةُ من الإيمان، والحسدُ من النّفاق » .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٣٤/٨.

#### قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هذا يفسِّرُ لك قولَه عليه الصّلاةُ والتّسليمُ : لا حسدَ إلاّ في اثنتين : رجل آتاهُ اللهُ اللهِ اللهُ مالاً فهو يُنفقُه في الحقّ، ورجل آتاهُ اللهُ القرآنَ فهو يقومُ به آناءَ اللّيل وأطراف النّهار. فالحسدُ هنا معناهُ : الغِبْطَةُ ، أن تحسُد أخاك على ما آتاهُ الله ، لا أنّك تحسدُه ، بمعنى أنّك تودُّ زوالَ ذلك عنه ، فهذا بغيٌّ وخُبْثٌ »(۱) .

#### [ ٤٤] إي والله صدق

قال الفضيلُ بن عياض: «يا مسكين، أنت مُسيءٌ وتَرى أنّك مُحسِنٌ، وأنت مُسيءٌ وتَرى أنّك مُحسِنٌ، وأخمـقُ وتَرى أنّك عالِمٌ، وتبخلُ وتَرى أنّك كريـمٌ، وأحمـقُ وتَرى أنّك عاقِلٌ، أجلُك قصيرٌ، وأملُك طويلٌ ».

#### قال الحافظُ الذَّهييُّ معلِّقاً:

« قلتُ : إِي ـ وا لله ـ صـــدق ، وأنت َ ظالِمٌ وتَـرى أنّـك مظلُـومٌ، وآكِلٌ للحرام وتَرى أنَّك مُطلُـومٌ، وآكِلٌ للحرام وتَرى أنَّك مُتورِّعٌ، وفاسِقٌ وتعتقدُ أنَّك عَدْلٌ، وطالِبُ العلمِ للدُّنيا وتَرى أنَّك تطلبُه لله »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٣٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٨/٠٤٤.

# [ 8 2 ] الكلامُ في العلماء مُفتقِرٌ إلى وزنِ بالعدل والورع

«إذا كان مثل كبراء السّابقين الأوّلين قد تكلّم فيهم الرّوافض والحوارج، ومثلُ الفضيل يُتكلّم فيه، فمن الدي يسلمُ مِن ألسنة النّاس، لكن إذا ثبتت إمامة الرّجُل وفضلُه لم يَضُرّه ما قيل فيه، وإنّما الكلامُ في العلماء مُفتقِرٌ إلى وَزْن بالعَدْلِ والورع. و أمّا قولُ ابن مهدي: لم يكُن العلماء مُفتقِرٌ إلى وَزْن بالعَدْلِ والورع. و أمّا قولُ ابن مهدي: لم يكن العلماء مُفتقِرٌ إلى وَزْن بالعَدْلِ والورع. و أمّا قولُ ابن مهدي الحقاظ العلماء أي الفضيل بالحافظ ، فمعناه : لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البُحُور ، كشعبة ، ومالك ، وسفيان ، وحمّاد ، وابن المبارك ، ونظرائهم ، الكنّه ثَبْتٌ قَيِّمٌ بما نقل ، ما أخذ عليه في حديثٍ فيما علمت وهل يُرادُ من العلم إلاّ ما انتهى إليه الفضيلُ رحمة الله عليه ؟ »(١) .

## [ ٤٦ ] أمَّا الخِيامُ فإنَّها كخيامهم

قال محمّدُ بن يوسف الفريابيُّ : «كنتُ أمشي مع ابن عُيينة فقال لي: يا محمّد، ما يُزَهِّدُني فيك إلاَّ طلبُ الحديث. قلتُ : فـأنتَ يـا أبـا محمّد،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٤٨/٨ .

أيَّ شيء كنتَ تعملُ إلا طلبُ الحديث ؟ فقال : كنتُ إذ ذاك صبيّاً لا أعقلُ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : إذا كان مثلُ هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التّابعين، أو بعدهُم بيسير، وطلبُ الحديثِ مضبوطٌ بالاتّفاق، والأحـذ عن الأثبات الأئمّة، فكيف لو رأى سفيانُ رحمه الله طلبة الحديث في وقتنا وما هُم عليه من الهنات والتّحبيط، والأخذ عن حهلة بني آدم، وتسميع ابن شَهْر (۱). أمّا الحِيامُ فإنّها كحيامهم وأرى نساءَ الحَيِّ غيرَ نسائها "(۲).

#### [ ٤٧ ] جنايةً على السُّنَّة وخيانةً لله ورسوله

قال سفيانُ بن عيينة : « لا تسمعُوا من بقيّة ما كان في سُنّةٍ ، واسمعُوا منه ما كان في ثوابٍ وغيره » .

قال الحافظُ الذَّهييُّ معلِّقاً :

« قلتُ : لهذا أكثرُ الأئمّة على التشديد في أحدديث الأحكام، والتّرخيص قليلاً لا كلَّ التّرخُص في الفضائل والرّقائق، فيقبلُون في ذلك ما ضَعُفَ إسنادُه، لا ما اتُهِمَ رواتُه، فإنّ الأحديثَ الموضوعة، والأحديث المشديدةَ الوَهْنِ لا يلتفتُون إليها، بل يروونها للتّحذير منها، والهَتْكِ لحالها،

<sup>(</sup>١) أي يُحضرون الرّضيع الذي بلغ شهراً من عمره مجلس سماع الحديث .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٦٣/٨ - ٤٦٤ .

فمن دَلَّسَهَا أو غطَّى تَبْيانَهَا ، فهو جان على السُّنَّة ، خَائَنَّ لله ورسُوله، فإن كان يجهلُ ذلك فقد يُعذَرُ بالجهل، ولكن سَلُوا أهلَ الذِّكْرِ إن كنتم لا تعلمُون »(١) .

# [ ٤٨ ] العِلْمُ بالخصُومة والكلام جَهْلٌ والحَلام عِلْمٌ والجَهْلُ بالخصُومة والكلام عِلْمٌ

« ما أنبلَ قوله ـ أي أبو يوسيف ـ الذي رواهُ جماعةٌ عن بشر بن الوليد، سمعتُ أبا يوسف يقول : العلمُ بالخصومة والكلام جَهْلٌ، والجهلُ بالخصومة والكلام علمٌ .

قلتُ : مثالُه شبةٌ وإشكالاتٌ من نتائج أفكار أهـل الكـلام، تُـورَدُ في الجدال على آيات الصِّفاتِ وأحاديثها، فيُكفِّرُ هـذا هـذا، وينشأُ الاعـتزالُ والتّحهُم، والتّحسيمُ، وكلُّ بلاءٍ، نسألُ اللهَ العافية »(٢).

# [ ٤٩ ] لا قُدْوَةَ في خطإ العالِم ولا يُوَبَّخُ بما فعله باجتهادٍ

قال يحيى بـن أَكْثُم: «صحبتُ وكيعاً في الحَضَرِ والسَّفَرِ، وكان يصومُ الدَّهْرَ، ويختمُ القرآنَ كلَّ ليلةٍ ».

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٦٣/٨ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٩/٨ .

#### قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلَّقاً:

«قلتُ: هذه عبادةً يُخضَعُ لها، ولكنّها من مثل إمامٍ من الأئمّة الأثريّة مفضُولةً، فقد صحَّ نهيه عليه السّلامُ عن صوم الدَّهْر، وصحّ أنّه نهى أن يُقرأ القرآنُ في أقلّ من ثلاثٍ، والدِّينُ يُسْرٌ، ومتابعة السُّنةِ أولى، فرضي الله عن وكيع، وأين مثلُ وكيع ؟ ومع هذا فكان مُلازِماً لشُرْب نبيذ الكُوفة الذي يُسْكِرُ الإكثارُ منه، فكان مُتأوِّلاً في شُرْبه، ولو تركة تورُّعاً لكان أولى به، فإنّ مَنْ توقّى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرْضِه، وقد صحَّ النّهي والتحريمُ للنبيذ المذكور، وليس هذا موضعُ هذه الأمور، وكلُ أحدٍ يُؤخذُ من قوله ويُترك، فلا قُدْوَة في خطإ العالِم، نعم، ولا وكلُ أحدٍ يُؤخذُ من قوله ويُترك، فلا قُدْوَة في خطإ العالِم، نعم، ولا يُوبَعُ ها فعله باجتهادٍ ، نسألُ الله المُساعة »(١).

#### [ ٥٠ ] وقليلُ ما هُمْ

« بلغنا عن ابن مهدي قال : ما هو ـ يعني الغَرام بطلب الحديث ـ إلاّ مثلُ لَعِبِ الحَمامِ ، ونِطاحِ الكِباشِ .

قلتُ : صدقَ وا لله ، إلاّ لمن أرادَ به الله ، وقليلٌ ما هُم »(٢) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٤٢/٩ ـ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٠٧/٩.

## [ ١٥] هكذا \_ والله \_ كان العلماءُ

قال ابنُ وهب : « نذرتُ أنّي كلّما اغتبتُ إنساناً أن أصُوم يوماً، فأجهدني، فكنت أغتابُ وأصوم، فنويتُ أنّي كلّما اغتبتُ إنساناً أن أتصدّق بدرهم، فمن حُبِّ الدّراهم تركتُ الغِيبة ؟ .

قال الحافظُ الذَّهيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا ـ وا لله ـ كان العلماءُ ، وهذا هو ثمرةُ العلم النَّافع »(١) .

## [ ٥٢ ] لا خيرَ إلا في الاتّباع

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٢٨/٩.

<sup>(</sup>٢) يعني أحمد بن عطاء الهُجيمي المتوفّى سنة ٢٠٠ هـ وكان زاهداً قدريّـاً مبتدعـاً كما قـال الذّهييُّ في ترجمته من سير أعلام النّبلاء ٤٠٨/٩ - ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الدَّرْجُ : هو الورقُ الذي يكتبُ فيه .

#### قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : ما كان الرّجلُ يَدري ما الحديثُ ، ولكنّه عبدٌ صالِحٌ، وقعَ في القَدَر، نعوذُ با لله من تُرَّهات الصَّوَفَة (١)، فلا خيرَ إلاّ في الاتِّباع، ولا يمكنُ الاَتِّباعُ إلاّ بمعرفة السُّنَن »(١) .

#### [ ٥٣ ] كان مُعافىً من معرفة حكمة الأوائل

«قد كان هذا المرءُ (٣) من بُحور العلم، ومع ذلك فلم يكُن بالماهر بكتاب الله، ولا العارف بسُنة رسول الله الله الله ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بلى ، وكان مُعافىً من معرفة حكمة الأوائل ، والمنطق ، وأقسام الفلسفة ، وله نظرٌ في المعقُول »(٤) .

## [ ٤ ٥ ] كلامُ الأقران يُطْوَى ولا يُرُورَى

« كلامُ الأقرانِ إذا تبرهنَ لنا أنّه بهوى وعصبيّةٍ لا يُلتفَتُ إليه، بـل يُطُوى ولا يُرْوى ، كما تقرّرَ عن الكفّ عن كثيرٍ ممّا شـجرَ بـين الصّحابـة

<sup>(</sup>١) يعنى الصُّوفيّة .

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ٩/٩.٤.

<sup>(</sup>٣) يعني أبا عبيدة معمر بن المثنّى العلاّمةُ النّحويُّ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٩/٧٤ .

وقتـالهم رضـي اللهُ عنهـم أجمعـين ، ومـا زال يمـرُّ بنـا ذلـك في الدّواويـــن والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطعٌ وضعيفٌ، وبعضُه كذبٌ، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طَيُّه وإخفاؤُه، بل إعدامُه لتصفُو القلوبُ، وتتوفِّرَ على حُبِّ الصّحابة، والتّرضِّي عنهم، وكتمانُ ذلك متعيِّنٌ عن العامّة وآحـاد العلمـاء، وقـد يُرَخُّصُ في مطالعـة ذلـك خَلْـوَةً للعـالِـم المنصف العَريِّ من الهَوى، بشرط أن يستغفر لهُم، كما علَّمنا اللهُ تعالى حيث يقُول: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبَنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾(١)؛ ۖ فـالقومُ لهم سوابق، وأعمالٌ مُكفِّرَةٌ لَما وقعَ منهم، وجهادٌ مَحَّاءٌ، وعبادةٌ مُمَحِّصَةٌ، ولسنا ممّن يغلُو في أحدٍ منهم، ولا ندّعي فيهم العصمةَ، نقطعُ بأنّ بعضَهُــم أفضلُ من بعض، ونقطعُ بأنّ أبا بكرِ وعمرَ أفضلُ الأمّة، ثـمّ تتمّـة العشرة المشهُود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد، وأمّهات المؤمنين، وبنـات نبيّنا ﷺ، وأهل بدر، مع كونهم على مراتب، ثمّ الأفضلُ بعدهُم مثـلُ أبـي الدّرداء وسلمان الفارسيّ وابن عمر وسائر أهل بيعة الرّضوان الذين رضي ا لله عنهم بنصِّ آية سُورة الفتح، ثمَّ عموم المهاجرين والأنصار كخالد بــن الوليد والعبّاس وعبد الله بن عمرو، وهـذه الحَلْبَـة، ثـمّ سـائر مَـن صحـب رسولَ الله ﷺ وجاهد معه، أو حجّ معـه، أو سمـع منـه، رضـي الله عنهـم أجمعين، وعـن جميع صواحـب رسُـول الله ﷺ الْمُهاجرات والمدنيّـات وأمِّ الفضل وأمِّ هانيء الهاشميَّة وسائر الصّحابيّات. فأمَّا ما تنقلُه الرّافضــةُ وأهــلُ

<sup>(</sup>١) الحشر : الآية ١٠ .

البدع في كتبهم من ذلك فلا نُعَرِّجُ عليه ولا كَرَامَةَ، فأكثرُه باطلٌ وكذبٌ والمدع في الصِّحاح والمسانيد.

#### 🝪 ومتى إفاقةُ مَن به سَكَرانُ 🏽

ثمّ قد تكلّم حَلْقٌ من التّابعين بعضُهم في بعض، وتحاربُوا ، وجرتُ أمورٌ لا يمكنُ شرحُها، فلا فائدةً في بنّها ، ووقع في كتب التّواريخ وكتب الجرح والتّعديل أمورٌ عجيبةٌ، والعاقِلُ خَصْمُ نفسِه، ومِن حُسْنِ إسلام المرءِ تركُه ما لايعنيه، ولحومُ العلماء مسمومةٌ، وما نُقل من ذلك لتبيين غلطِ العالِم، وكثرة وهمِه، أو نقص حفظِه، فليس من هذا النّمَطِ، بل لتوضيح الحديث الصّحيح من الحسن، والحسن من الضّعيف ... »(١).

### [ ٥٥ ] مِنْ دَسائس دُعاة العُبيديّة

« ولجهلة المصريّين فيها (٢) اعتقادٌ يتجاوزُ الوصفَ ولا يجوزُ ، ممّـا فيه من الشّرْك ، ويسجُدون لها ، ويلتمسُون منهـا المغفرةَ ، وكان ذلك من دسائس دُعاة العُبَيديّة »(٣) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٠/١٠ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) يعني السّيدة المكرّمة الصّالحة نَفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠٦/١٠.

### [ ٥٦ ] العلمُ والعبادةُ

قال أحمدُ بن سلمة النّيسابوريُّ : سمعتُ هَنّاداً يقول غير مرّةٍ \_ إذا ذَكَرَ قبيصةُ (١) \_ : « الرّجلُ الصّالحُ ، وتدمعُ عيناهُ ، وكان هنّادٌ كثيرَ البكاء ... ».

وقال حفصُ بن عمر: «ما رأيتُ مثلَ قبيصة ، ما رأيتُه متبسِّماً قطُّ(٢)، مِن عباد الله الصَّالحين » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : كذا كان والله أهلُ الحديث ، العلمُ والعبادةُ ، واليومَ فلا علمَ ولا عبادةَ ، بل تخبيطٌ ولَحْنٌ ، وتصحيفٌ كثيرٌ ، وحفظٌ يسيرٌ ، وإذا لم يرتكب العظائمَ ، ولا يُخِلُّ بالفرائض ، فلله دَرُّه »(٣) .

### [ ٥٧ ] سَلْ أهلَ العلمِ إن كنتَ لا تعلُّمُ

« ليس مِن شرطِ التّواتُر أن يصلَ إلى كلِّ الأمّة، فعند القُرّاء أشياءُ متواتِرةٌ عن أئمّتهم لا يَدْريها متواتِرةٌ عن أئمّتهم لا يَدْريها

<sup>(</sup>١) مبيصة بن عقبة السُّوائي الكوفيّ الحافظ الإمام النَّقة العابد .

<sup>(</sup>٢) لا يخفى أن التّبسُم لا ينافي الصّلاح ، وقد تبسّم رسول الله ﷺ ، بل وكان ضحكُه تبسّماً.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٣٣/١٠ - ١٣٤ .

القُرّاءُ، وعند المحدِّثين أحاديثُ متواتِرةٌ قد لا يكونُ سمعها الفقهاءُ، أو أفادتهُم ظَنّاً فقط، وعند النّحاة مسائلُ قطعيّةٌ ، وكذلك اللّغويُّون ، وليس مَنْ جهل علماً حجّةً على مَنْ عَلِمَهُ ، وإنّما يُقال للجاهل: تَعَلَّمُ ، وسَلْ أهلَ العلمِ إن كنتَ لا تعلمُ ، لا يُقال للعالِم: اجهلْ ما تعلمُ ، رزقنا اللهُ وإيّاكُم الإنصاف »(١).

## [ ٥٨ ] لا يستويان مثلاً الكافرُ الأصليّ ومن كُفِّرَ ببدعةٍ لكن نبرأُ إلى الله من البدع وأهلها

«هو - أي بِشْرُ المُرِّيسيّ - بِشْرُ الشَّرِّ، وبِشْرٌ الحافي بِشْرُ الحير، كما أنّ أحمد بن حنبلٍ هو أحمدُ السُّنَّةِ، وأحمدُ بن أبي دُوَادٍ أحمدُ البدعة. ومَن كُفِّرَ ببدعةٍ وإن جَلَّتْ ليس هو مثل الكافر الأصليّ، ولا اليهوديّ والجُوسيّ، أبى الله أن يجعلَ مَن آمن بالله ورسُوله واليومِ الآخر، وصام وصلّى وحجّ وزكّى - وإن ارتكب العظائم، وضلّ وابتدع - كمَن عاندَ الرّسُول، وعَبَدَ الوَثَنَ، ونبذَ الشّرائعَ وكَفَرَ، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٧٠/١٠ ـ ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٠٢/١٠ .

### [ ٥٩ ] معتزليٌّ لم نَرَ كتبَهُ و لله الحمدُ

في ترجمة أبي سهلٍ بشر بن المعتمر الكوفي البغدادي شيخ المعتزلة والمتوفّى سنة ٢١٠ هـ قال الحافظُ الذّهيئُ رحمه اللهُ تعالى :

«كان أبرصَ ذكيّاً فَطِناً ، لم يُوّتَ الهُدَى ، و طال عمرُه فما ارعوَى ... ، وله كتاب : تأويل المتشابه ، وكتاب الرّدِّ على الجُهّال ، وكتاب العَدْلِ ، وأشياءُ لم نرها و لله الحمدُ »(١) .

### [ ٦٠ ] انظُر يا مسكينُ كيف أنتَ عنهم بمعزل

قال عمرو بن علي الفكلاس : « رأيت يحيى \_ يعني القطّان \_ يوماً حدّث بحديث، فقال له عَفّان : ليس هو هكذا، فلمّا كان من الغد أتيت يحيى فقال : هو كما قال عَفّان ، ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفّان ».

قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلِّقاً:

« قلت : هكذا كان العلماء ، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم » معزل » (۲) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠/٩٤٩.

### [ ٦١ ] الشّجاعةُ والسّخاءُ أخوان

قال أحمدُ بن أبي خالدٍ الأحولُ الكاتبُ : « مَنْ لم يَقْدِرْ على نفسِه بالبَذْل ، لم يَقْدِرْ على عدُوِّه بالقَتْل » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : الشَّجَاعَةُ والسَّخاءُ أخوان ، فمن لم يَجُدْ بمالِـه فلـن يجـودَ بنفسيه »(١) .

### [ ٦٢ ] للكُلِّ موقِفٌ بين يدي الله تعالى

« المعتزلةُ تقول : لو أنّ المحدِّثين تركُوا ألفَ حديثٍ في الصِّفات والأسماء والرُّؤية والنَّزول لأصابُوا، والقدريّةُ تقول : لو أنّهم تركُوا سبعين حديثاً في إثبات القَدر، والرَّافضةُ تقُول : لو أنّ الجمهورَ تركُوا من الأحاديث التي يدّعُون صحّتَها ألفَ حديثٍ لأصابُوا، وكثيرٌ من ذوي الرّأي يردُّون أحاديث شَافَهُ بها الحافظُ المفتي المجتهدُ أبو هريرة رسولَ الله الرّأي يردُّون أحاديث ساقطةٍ ، أو لا يعرفُ لها إسنادٌ أصلاً مُحتجِّن بها .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٥٦/١٠ .

قلنا: وللكُلِّ موقفٌ بين يدي الله تعالى . يا سُبحان الله ! أحـاديثُ رؤية الله في الآخرة متواترةٌ ، والقرآنُ مصدِّقٌ لها ، فأين الإنصاف ؟ »(١) .

### [ ٦٣ ] عبارات وشقائق لا يعبأ الله بها

قال الْمَبَرّد: «قال رجلٌ لهشامِ الفُوطيّ (٢): كم تَعُدُّ من السّنين؟ قال: من واحدٍ إلى أكثر من ألفي. قال: لم أُرد هذا، كم لك من السّنيّ ؟ قال: اثنا وثلاثون سِنّاً. قال: كم لك من السّنين؟ قال: منا هي لي، كلّها لله. قال: فما سِنْك؟ قال: عَظْمٌ. قال: فابْنُ كم أنت ؟ قال: ابن أمِّ وأبٍ. قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى عَلَيَّ شيءٌ لقتلين. قال: ويحك، فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عُمُرِك».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هـذا غايةُ ما عند هـؤلاء المتقعِّرين من العلم ، عباراتٌ وشقائقُ لا يعبأُ اللهُ بها ، يُحرِّفُون بها الكَلِمَ عن مواضعه قديماً وحديثاً ، فنعوذُ با لله من الكلام وأهلِه »(٣) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٠/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عمرو الفُوَطي كوفي معتزليٌّ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠/٧١٥.

#### [ ٦٤ ] ذكاءٌ وبالٌ على صاحبه

في ترجمة أبي عبد الرّحمن الشّافعيّ المتكلّم سمّى الذّهبيُّ أيضاً أشباهَهُ من أهل الكلام والاعتزال ثمّ قال :

« وأشباهُهم ممّن كان ذكاؤُهم وبالاً عليهم، ثمّ بينهم من الاختلاف والخُباط أمرٌ لا يخفى على أهل التقوى، فلا عقُولهم احتمعت ، ولا اعتنوا بالآثار النّبويّة ، كما اعتنى أئمّةُ الهُدى ، ﴿فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ ﴾ (١) »(٢).

# ٢٥ ] لا يُبْذَلُ العلمُ للجهلة الذين يفهمُون منه ما يضرُهم

« ينبغي للمحدِّث أن لا يُشْهِرَ الأحاديثَ التي يتشبّثُ بظاهرها أعداءُ السُّنن من الجهميّة وأهل الأهواء، والأحاديث التي فيها صفاتٌ لم تثبت، فإنّك لن تُحَدِّثَ قوماً بحديثٍ لا تبلغُه عقولُهم إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تكتُم العلمَ الذي هو علمٌ، ولا تَبْذُلُهُ للجهلة الذين يَشْغُبُونَ عليك، أو الذين يفهمُون منه ما يضرُّهم »(٢).

<sup>(</sup>١) الأنعام : الآية ٨١ .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ١٠/٥٥٥ ـ ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠/٧٥ .

### [ ٦٦ ] العلومُ الباطلةُ كثيرةٌ جدًّا فلتُحذَرْ

« إِنَّ العلمَ الواجبَ يجبُ بثُّه ونَشْرُه ويجبُ على الأمَّة حفظُه، والعلمُ الذي في فضائل الأعمال ممّا يصحُّ إسنادُه يتعيّنُ نقلُه، ويتأكّدُ نَشْرُه، َ وينبغي للأمَّة نَقْلُه. والعلمُ المباحُ لا يجبُ بَثُّه ، ولا ينبغي أن يدخُــلَ فيــه إلاّ حواصُّ العلماء . والعلمُ الذي يحرمُ تعلُّمُه ونَشْرُه علمُ الأوائـل وإلهيّـات الفلاسفة وبعضُ رياضتهم بل أكثرُهُ، وعلمُ السِّحْر، والسِّيمياء، والكيمياء، والشُّعْبَذَة، والحِيَل، ونَشْرُ الأحاديث الموضُّوعة، وكثيرٌ من القصص الباطلـة أو المنكرة، وسيرةُ البَطَّالِ المُخْتَلَقَة، وأمثالُ ذلك، ورسائلُ إخوان الصَّفَا، وشِعْرٌ يُعْرَضُ فيه إلى الجَناب النّبويّ، فالعلُومُ الباطلةُ كشيرةٌ حـدًّا فلتُحـذَرْ، ومن ابتُلي بالنَّظر فيها للفُرْجَةِ والمعرفة من الأذكياء فليُقَلِّلْ من ذلك، وليُطالعْـهُ وحــدَهُ، وليسـتغفر الله تعــالي، وليلتجـيء إلى التّوحيــد، والدُّعــاء بالعافية في الدِّين، وكذلك أحاديثُ كثيرةٌ مكذوبةٌ وردتْ في الصِّفات لا يَحِلُّ بَنُّها إِلاَّ للتّحذير من اعتقادها، وإن أمكنَ إعدامُها فحَسَنَّ؛ اللَّهُـمّ فاحفظ علينا إيمانَنا ، ولا قُوّةَ إلاّ با لله »(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٠٤/١٠.

#### [ ۹۷ ] مقامان مذمُومان

« نعوذُ با لله من التشبيه ، ومن إنكار أحاديث الصِّفات ، فما ينكِرُ الثَّابِتَ منها مَنْ فَقُهَ ، وإنَّما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمُومان :

[ المقامُ الأوّل ]: تأويلُها وصَرْفُها عن موضُوع الخِطاب ، فما أوّلَها السَّلَفُ، ولا حَرَّفُوا ألفاظَها عن مواضعها، بل آمنُوا بها، وأمَرُّوها كما حاءت.

المقامُ الثّاني : المبالغةُ في إثباتها ، وتصوُّرُها من حنْسِ صفات البَشَر، وتشكُّلُها في الذَّهْن، فهذا حَهْلٌ وضلالٌ ، وإنّما الصِّفةُ تابعةٌ للموصُوف، فإذا كان الموصُوفُ عز وحل لم نَرَهُ، ولا أحبرنا أحدُ أنّه عاينه، مع قوله لنا في تنزيله : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾(١)، فكيف بقي لأذهاننا بحالٌ في إثبات كيفيّة البارىء، تعالى اللهُ عن ذلك، فكذلك صفاتُه المُقدَّسةُ، نُقِرُ بها ونعتقِدُ أنّها حَقَّ، ولا نُمَثّلُها أصلاً ولا نَتَشكَّلُها »(١).

### [ ٦٨ ] أعْطِ القَوْسَ باريها

« نحنُ لا ندّعي العصمةَ في أئمّـة الجَـرْحِ والتّعديـل ، لكن هُـم أكثرُ النّاس صواباً ، وأندرُهم خطأً ، وأشدُّهم إنصافاً ، وأبعدُهم عـن التّحـامُل.

<sup>(</sup>١) الشُّورَى : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النّبلاء ٦١١/١٠ .

وإذا اتّفقُوا على تعديلٍ أو جَرْحٍ فتمسَّكُ به ، واعضُضْ عليه بناجذَيْك ، ولا تتجاوزُهُ فتندم . ومَنْ شذَّ منهم فلا عبرة به ؛ فخلٌ عنك العَناء ، وأعطِ القَوْسَ باريها ، فوا الله لولا الحُفّاظُ الأكابر لخطبت الزّنادِقَةُ على المنابر ، ولئن خَطَبَ خاطِبٌ من أهل البدع فإنّما هو بسيف الإسلام ، وبلسان الشّريعة ، وبجاهِ السُّنَّة ، وبإظْهار مُتابعة ما جاء به الرّسولُ على فنعوذُ با الله من الخذلان »(١).

### [ ٦٩ ] كيف بالماضين لو رأونا اليومَ نسمعُ من أيّ صحيفةٍ مصحّفةٍ !

قال عبّاس بن عبد العظيم : « هي كتبُ أميّة بن خالدٍ ، يعني : الذي يُحدِّثُ بها هُدْبَةُ (٢) » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ مُعَلِّقاً :

« قلتُ : رافقَ أخاهُ (٣) في الطّلب ، وتشاركا في ضبط الكتب ، فساغَ له أن يروي من كتب أخيه ؛ فكيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمعُ من أيِّ صحيفةٍ مُصَحَّفةٍ على أجهل شيخٍ لـه إجازةٌ ، ونَروي من نسخةٍ أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوانٌ ، ففاضلُنا يُصَحِّحُ مـا تيسر من

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١/١١.

<sup>(</sup>٢) هدبةُ بن خالدٍ البصري الحافظُ المسندُ .

<sup>(</sup>٣) أي : أميّة بن خالدٍ البصري .

حفظه ، وطالبنا يتشاغَلُ بكتابة أسماء الأطفال ، وعالِمُنا ينسَخُ ، وشيخُنا ينامُ ، وطائفةٌ من الشّبيبة في وادٍ آخر من المُشاكلة والمُحادثة . لقد اشْتَفَى بنا كلُّ مُبتدِع ، ومَحَّنا كلُّ مُؤمن ، أفهؤلاء الغُثاء هُم الذين يحفظُون على الأمّة دينَها ؟ كلا والله ؛ فرحمَ الله هُدْبَة ، وأين مثلُ هُدْبَة ؟ »(١).

### [ ٧٠ ] الصَّدْعُ بالحقِّ عظيمٌ يحتاجُ إلى قوّةٍ وإخلاصٍ

« الصَّدْعُ بالحقِّ عظيمٌ يحتاجُ إلى قوّةٍ وإخلاص ، فالمُخْلِصُ بالا قُوةٍ يعجزُ عن القيام به ، والقويُّ بلا إخلاص يُخْذَلُ ، فمن قام بهما كاملاً فهو صِدِّيقٌ ، ومَنْ ضَعُفَ فلا أقلَّ من التَّأَلُم والإنكار بالقلب ، ليس وراءَ ذلك إيمانٌ ، فلا قُوّةَ إلاّ با لله »(٢).

### [ ٧١] قُفْلُ باب الفتنة: عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه

« كان النّاسُ أمّةً واحدةً ، ودينُهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر ، فلمّا استُشهد قُفْلُ باب الفتنة عمرُ رضي الله عنه ، وانكسر البّابُ، قام رؤوسُ الشّر على الشّهيد عثمان حتّى ذُبِحَ صَبْراً ، وتفرّقت الكلمة ، وتمّت وقعة الجَمَلِ ، ثمّ وقعة صِفِين ، فظهرت الخوارجُ ، وكفّرت سادة

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١/٩٨ - ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٣٤/١١ .

الصّحابة ، ثمّ ظهرت الرّوافضُ والنّواصبُ. وفي آخر زمن الصّحابــة ظهرت القدريّة، ثمّ ظهرت المعتزلة بالبصرة، والجهميّة والجسّمة بخُراسان في أثناء عصر التّابعين، مع ظهُـور السُّنَّة وأهلِها، إلى بعد المتتين، فظهـر المأمونُ الخليفةُ - وكان ذكيًّا متكلِّماً له نظرٌ في المعقُول - فاستجلبَ كتب الأوائل ، وعرّب حكمة اليُونان ، وقامَ في ذلك وقعد ، وخَبَّ ووضع، ورفعت الجهميّةُ والمعتزلةُ رؤوسَها بل والشّيعةُ فإنّه كان كذلك. وآل بــه الحالُ إلى أن حملَ الأمَّـةَ على القـول بخَلْـق القـرآن، وامتحـنَ العلمـاءَ فلـم يُمْهَلُ، وهلكَ لعامِه ، وحَلَّى بعده شرًّا وبلاءً في الدِّين ؛ فإنَّ الأمَّةَ ما زالتْ على أنَّ القرآنَ العظيمَ كــلامُ الله تعــالي ووحيُّــه وتنزيلُــه ، لا يعرفُــون غـيرَ ذلك، حتَّى نبغَ لهم القولُ بأنَّه كلامُ الله مخلُوقٌ بمعُولٌ ، وأنَّه إنَّما يُضافُ إلى الله تعالى إضافةَ تشريف كبيت الله ، وناقة الله ، فأنكر العلماءُ ، و لم تكن الجهميَّةُ يظهرُون في دولة المهدي والرَّشيد والأمين، فلمَّا ولي المأمونُ كان منهم وأظهر المقالة (1).

### [ ٧٢ ] يظنُّونه مُحدِّثاً و بَسْ

قال ابنُ عَقيل : « مِن عجيب ما سمعتُه عن هؤلاء الأحداث الجُهّال : أنهم يقولون : أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ ليس بفقيه ، لكنّه محدّت . قال : وهذا غاية الجهل ، لأنّ له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرُهم ، وربّما زادَ على كبارهم » .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٣٦/١١ .

### قال الحافظُ الذُّهيُّ مُعَلِّقاً:

«قلتُ : أحسبُهم يظنُّونه كان مُحَدِّثاً و بَـسْ(١) ، بـل يتخيّلُونه من بَابَةِ محدِّثي زماننا . ووا لله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة اللّيـث ، ومالكِ ، والشّافعيّ ، وأبي يوسف ، وفي الزُّهد والورع رتبة الفُضيل ، وإبراهيم بـن أدهم ، وفي الحفظ رتبة شعبة ، ويحيى القطّان ، وابن المديني ، ولكن الجاهل لا يعلمُ رتبة نفسه ، فكيف يعرفُ رتبة غيره ؟ ! »(٢).

### [ ٧٣ ] قل تحصيلُ العلم من أفواه الرّجال

« إِنَّ الْحَطَّ قد يتصحَّفُ على النّاقل ، وقد يُمكنُ أَن يُنزاد في الخَطِّ حرفٌ فيغيِّرُ المعنى ونحو ذلك . وأمّا اليوم فقد اتّسعَ الخَرْقُ ، وقَلَّ تحصيلُ العلم من أفواه الرّحال ، بل ومن الكتب غير المغلوطة ، وبعضُ النّقلة للمسائل قد لا يُحْسِنُ أَن يَتَهَجَّى »(٢).

#### **8 8 8**

<sup>(</sup>١) بمعنى : كفي وحَسْبُ فارسيّة .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١/٣٧٧.

### [ ٧٤ ] ما الظنُّ إذا كان واعِظُ النّاسَ عبدَ بطنِه وشهوتِه

« ما الظّنُّ إذا كان واعِظُ النّاس من هذا الضَّرْبِ عَبْدَ بطنِه وشهوتِه، وله قَلْبٌّ عَرِيٌٌ من الحُزْن والحنوف ، فإن انضافَ إلى ذلك فِسْقٌ مَكينٌ ، أو انحلالٌ من الدِّين ، فقد حاب وحسِر ، ولابُدَّ أن يفضحَهُ الله تعالى »(١).

### [ ٧٥ ] كلامُك يُعرَضُ على الله فلا تجترز!

قال حاتِمٌ الأصمُّ : « لو أنّ صاحبَ خَبَرٍ جلسَ إليك ، لكنتَ تتحرّزُ منه ، وكلامُك يُعْرَضُ على الله في تحترز! » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا كانت نكتُ العارفين وإشاراتُهم ، لا كما أحدث التأخِّرُون من الفناء والمَحْوِ والجَمْعِ الذي آل بجهلتهم إلى الاتّحاد وعَدَمِ السّوى »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١/١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١١/٤٨٧ .

### [ ٧٦ ] متى يُفْلِحْ مَنْ كان يسرُّه ما يَضُرُّه ؟

« تأمّل هذه الكلمة الجامعة وهي قولُه ﷺ : الدِّينُ النّصيحةُ ، فمن لم ينصَحْ لله وللأئمة والعامّة كان ناقِصَ الدِّين. وأنتَ لو دُعيتَ : يا ناقِصَ الدِّين ، لغضبْتَ ؛ فقُل لي : متى نصحْتَ لهولاء ؟ كلا والله ، بل ليتك تسكتُ ولا تنظِقُ ، أو لا تُحسّن لإمامك الباطل ، وتُجرِّئُه على الظّلم وتَغُشُّهُ ؛ فمن أجل ذلك سقطت مِن عَينِه ومن أعين المؤمنين. فبا لله قُل لي : متى يُفلح من لم يُراقب مولاه ؟ لي : متى يُفلح من لم يُراقب مولاه ؟ ومتى يُفلح من لم يُراقب مولاه ؟ ومتى يُفلح من دنا رحيلُه ، وانقضى جيلُه ، وساءَ فعلُه وقيلُه ؟ فما شاء الله كان ، وما نَرْجُو صلاحَ أهل الزّمان ، لكن لا نَدَعُ الدُّعاءَ ، لعل الله أن يلطف ، وأن يُصلحنا ، آمين »(١).

### [ ٧٧ ] الطّريقةُ المثلى هي المحمّديّةُ

« الطّريقةُ المثلى هي المحمّديّةُ وهو الأحذُ من الطّيبات، وتناولُ الشّهوات المباحة من غير إسراف، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ (٢)، وقد قال النّبيُّ ﷺ: لكنّي أصومُ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١١/٠٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : الآية ١٥ .

وأفطرُ، وأقومُ وأنامُ ، وآتي النَّساءِ ، وآكلُ اللَّحمَ ؛ فمن رغب عن سُنَّتي فليس منّي. فلم يشرع لنا الرّهبانيّـةَ ، ولا التّمـزُّق، ولا الوصـال ، بـل ولا صومَ الدَّهْرِ . ودينُ الإسلام يُسْرُّ وحنيفيَّةٌ سَمْحَةٌ، فليأكل المسلمُ من الطُّيِّب إذا أمكنه كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ (١)، وقد كان النَّساءُ أحبُّ شيء إلى نبيِّنا ﷺ، وكذلك اللَّحمُ والحلواءُ والعسلُ والشَّرابُ الحلوُ الباردُ والْمِسْكُ، وهو أفضلُ الخَلْـق وأحبُّهـم إلى الله تعـالى. ثمّ العابدُ العَريُّ من العلم متى زهــد وتبتّل وجـاع، وخَـلا بنفســه، ونـركَ اللَّحِمَ والثَّمارَ، واقتصر على الدُّقَّةِ والكِسْرَة، صفتْ حواسُّه ولطُفَتْ، ولازمتْهُ خَطَراتُ النّفس، وسمع خطاباً يتولَّدُ من الجُوع والسّــهَر، لا وجُــودَ لذلك الخطاب \_ والله \_ في الخارج، وولجَ الشّيطانُ في باطنه وحـرجَ، فيعتقِدُ أنَّه قد وصل، وخُوطبِ وارتقى، فيتمكَّـنُ منه الشَّيطانُ ويوسـوسُ له، فينظرُ إلى المؤمنين بعَيْن الازدراء، ويتذكّرُ ذنوبَهُم، وينظرُ إلى نفسه بعَيْنِ الكمال، ورُبَّما آل به الأمرُ إلى أن يعتقد أنَّـه وليٌّ، صاحبُ كراماتٍ وتمكَّن، وربَّما حصلَ له شكُّ، وتزلــزل إيمانُـه، فــالخَلْوَةُ والجُــوع أبــو حَــادِ التَّرَهُّب، وليس ذلك من شريعتنا في شيء. بلي ، السُّلُوكُ الكاملُ هـو الورعُ في القُوتِ، والـورعُ في المنطق، وحفظُ اللِّسـان، وملازمـةُ الذُّكْر، وتَرْكُ مخالطةِ العامّة، والبكاءُ على الخطيئة، والتّلاوةُ بـالتّرتيل والتّدبُّر، ومقتُ النَّفس وذمُّها في ذات الله، والإكثـارُ من الصَّوم المشـروع، ودوامُ التُّهجُّد، والتُّواضعُ للمسلمين، وصلةُ الرّحم، والسَّماحةُ، وكثرةُ البشر،

<sup>(</sup>١) الطّلاق : الآية ٧ .

والإنفاقُ مع الخَصاصة، وقولُ الحقِّ اللَّرِّ برفقِ وتُـؤدةٍ، والأمرُ بالعُرْفِ، والإنفاقُ مع الخَصاصة، وقولُ الحقِّ اللَّرِباطُ بالنَّغر، وجهادُ العدوّ، والأخذُ بالعفو، والإعراضُ عن الجاهلين، والرّباطُ بالنَّغر، وجهادُ العدوّ، وحجُّ البيت، وتناولُ الطّيبات في الأحايين، وكثرةُ الاستغفار في السَّحَر، فهذه شمائلُ الأولياء، وصفاتُ المحمّديّين، أماتنا اللهُ على محبّتهم »(١).

### [ ٧٨ ] هكذا كان السلف يتبعُون ولا يتنطّعُون

في ترجمة أبي بكرٍ محمّد بن الحسن الأعين الحافظ النَّبْتِ نقـل الذَّهـيُّ عن عبد الله بن الإمام أحمد قولَه: «ترحّم عليه ـ يعني على ابن الأعـين \_ أبي وقال: إنّي لأغبطه، مات وما يعرفُ إلاّ الحديث، لم يكن صاحبَ كـلامٍ ».

ثمّ قال الحافظُ الذّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا كان أئمّةُ السّلف ، لا يرونَ الدُّحـولَ في الكلام ولا الجـدال ، بـل يستفرغُون وُسْعَهُم في الكتـاب والسُّنَّة ، والتّفقّه فيهما ، ويتّبعُون ولا يتنطّعُون »(٢).

#### 8 8 8

سير أعلام النبلاء ١٩/١٢ ـ ٩١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٢٠/١٢.

### [ ٧٩ ] التّحديثُ من كتابٍ أبعدُ عن العُجب

قال عليُّ بن المدينيِّ : «عهدي بأصحابنا وأحفظُهم أحمدُ بن حنبلٍ، فلمَّا احتاجَ أن يُحدِّثُ لا يكادُ يحدِّثُ إلاَّ من كتابٍ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلَّقاً:

« قلتُ : لأنّ ذلك أقربُ إلى التّحرّي والورع، وأبعدُ عن العُجْبِ »(١).

### [ ٨٠] ما زال العلماءُ يردُّ بعضُهم على بعضٍ

« ما زال العلماءُ قديماً وحديثاً يردُّ بعضُهم على بعضٍ في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقّهُ العالِمُ، وتتبرهنُ له المشكلاتُ، ولكن في زماننا قد يُعاقَبُ الفقيهُ إذا اعتنى بذلك لسُوء نيّته، ولطلبه للظَّهُور والتّكثُّر، فيقومُ عليه قضاةً وأضدادٌ ، نسألُ الله حُسْنَ الخاتمة، وإحلاص العمل »(٢).



<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٨٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٢/٥٠٠ ـ ٥٠١ .

#### [ ٨١] ما أحسن حديثه!

قال الأصمّ عن عبّاس بن محمّد الدُّوري: « لم أرَ في مشايخي أحسنَ جديثاً منه ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : يحتملُ أنّه أرادَ بحُسْنِ الحديث الإتقانَ ، أو أنّه يتَّبِعُ المتونَ المليحة فيرويها ، أو أنّه أرادَ عُلوَّ الإسناد ، أو نظافة الإسناد ، وتَرْكَهُ رواية الشّاذِّ والمنكر والمنسُوخ ونحو ذلك، فهذه أمورٌ تَقْضي للمحدِّث إذا لازَمَها أن يُقال : ما أحسنَ حديثَهُ »(١).

### [ ٨٢ ] الاحتجاجُ بالمُحال والكذب دَيْدَنُ الإماميّة

« نعوذُ با لله من زوال العَقْل ، فلو فرضنا وقوعَ ذلك (٢) في سالف الدَّهْر فمن الذي رآهُ ؟ ومن الـذي نعتمدُ عليه في إخباره بحياتِه ؟ ومن الذي نصَّ لنا على عصمته ، وأنّه يعلمُ كلَّ شيء ؟ هذا هَوَسٌ بَيِّنٌ ، إن سلّطناهُ على العقُول ضلّت وتحيّرت، بل جوزت كلَّ باطل . أعاذنا الله وإيّاكُم من الاحتجاج بالمحال والكذب ، أو ردِّ الحق الصّحيح كما هو ديدنُ الإماميّة »(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٢/١٢ه.

<sup>(</sup>٢) يعني ما تزعمُه الإماميّة من دخول محمّد بن الحسن العسكري سِرْداباً وأنّه حيٌّ الآن.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٢٢/١٣ .

### [ ٨٣ ] على علم الحديث وعُلمائه ليبْكِ مَنْ كان باكياً

قال عثمانُ بن سعيدٍ: « مَن لم يجمع حديثَ شُعبة وسُفيان ومالكِ وحمّاد بن زيدٍ وسفيان بن عُيينة فهو مُفْلِسٌ في الحديث ـ يريدُ أنّه ما بلغَ درجة الحُفّاظ ـ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

«وبلا ريب أنّ مَنْ جمعَ علمَ هؤلاء الخمسة، وأحاط بسائر حديثهم، وكتبَهُ عالياً ونازلاً، وفَهِمَ عللَهُ، فقد أحاط بشطر السُّنَّة النّبويّة، بل أكثر من ذلك، وقد عُدِمَ في زماننا مَن ينهضُ بهذا وببعضِه، فنسألُ الله المغفرة. وأيضاً فلو أراد أحدٌ أن يتتبع حديثَ النّوريّ وحدَهُ، ويكتبهُ بأسانيد نفسِه على طُولِها، ويُبَيِّن صحيحَه من سقيمه، لكن يجيءُ مسندُه في عشر محلّداتٍ. وإنّما شأنُ المحدِّث اليومَ الاعتناءُ بالدّواوين السّيّة، ومسند أحمد ابن حنبل، وسُنن البيهقي، وضبطُ متُونها وأسانيدها، ثمّ لا ينتفعُ بذلك حتى يتقي ربَّهُ، ويَدِينَ بالحديث، فعَلَى علم الحديث وعُلمائه ليبُكِ مَنْ كان باكياً، فقد عاد الإسلامُ المَحْضُ غريباً كما بدأ، فَلْيَسْعَ امرؤ في فكاك رقبتِه من النّار ، فلا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلاّ با لله.

ثمّ العلمُ ليس هو بكثرة الرّواية، ولكنّه نُـورٌ يقذِفُه اللهُ في القَلْب، وشرطُه الاتّبَاع، والفرارُ من الهوى والابتدَاع، وفقنا اللهُ وإيّاكُم لطاعتِه »(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٢٣/١٣ .

### [ ٨٤ ] الذي يحتاجُ إليه الحافظُ

قال عثمانُ بن حرّزاذ: « يحتاجُ صاحبُ الحديث إلى خمسٍ ، فإن عَدِمَتْ واحدةٌ فهي نَقْصٌ ، يحتاجُ إلى : عقلٍ جيّدٍ ، ودِينٍ ، وضَبْطٍ ، وحَذاقةٍ بالصّناعة ، مع أمانةٍ تُعرف منه » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : الأمانةُ جزءٌ من الدِّين ، والضَّبْطُ داخلٌ في الحِـنْق ، فـالذي يحتاجُ إليه الحافظُ أن يكون تقيّاً ، ذكيّاً ، نحويّاً لُغويّاً ، زَكِيّاً حَيِّيّاً ، سَلَفِيّاً، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلّد ، ويُحصّل من الدّواوين المعتبرة خمـسَ مئة مجلّد ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيّةٍ خالصةٍ وتواضّعٍ ، وإلا فلا تَتَعَـنَّ »(١) .

### [ ٥٥] واحُزْنَاه على غُرْبَة الإسلام والسُّنَّة

« تُكُلِّمَ في السُّلَميّ من أجل تأليفه كتاب : حقائق التفسير ، في اليتَهُ لم يُؤلِّفُهُ ، فنعوذُ با لله من الإشارات الحلاّجيّة ، والشَّطَحات البسطاميّة ، وتصوُّف الاتّحاديّة ، فواحُزْنَاه على غُرْبَة الإسلام والسُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِهُمُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِه ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٨٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٤/١٣ .

### [ ٨٦ ] مُعَثَّرٌ مخذُولٌ

قال عَبْدان : « حدّث ـ أي ابنُ خِراشٍ ـ بمراسيلَ وَصَلَهَا ، ومواقيـ فَ رَفَعَــهَا » .

قال الحافظُ الذَّهييُّ معلِّقاً:

« قلتُ : قلتُ : هذا مُعَثَّرٌ مخذُولٌ ، كان علمُه وبالاً ، و سعيُه ضلالاً ، نعوذُ با لله من الشّقاء »(١) .

### [ ٨٧ ] تفسيرُ الإمام أحمد لا وجودَ له

قال أبو الحسين أحمدُ بن جعفر بن المُنادي: « لم يكُن في الدُّنيا أحـدٌ أَرْوى عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنّه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتّفسير وهـو مئـةُ ألـفٍ وعشـرون ألفاً، سمع منه ثمانين ألفاً، والبـاقي وحـادةً ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : ما زلنا نسمعُ بهذا التّفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطّلبة، وعمدتُهم حكاية ابن المنادي هذه، وهو كبيرٌ قد سمعَ من جدّه وعبّاس الدُّوري ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحداً أحبرنا عن وجود هذا

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٣/١٥ .

التَّفسير، ولا بعضه، ولا كُرَّاسة منه، ولو كان له وجودٌ أو لشيء منه لنسخُوه، ولاعتنى بذلك طلبةُ العلم، ولحصَّلُوا ذلك، ولنَقل إلينا، ولاشتُهر، ولتنافس أعيانُ البغداديّين في تحصيله، ولنقلَ منه ابنُ حريـر فمـن بعده في تفاسيرهم، ولا ـ والله \_ يقتضي أن يكون عنـ الإمـام أحمـ في التَّفسير مئةً ألفٍ وعشرون ألف حديثٍ، فإنَّ هذا يكون في قَـدْر مُسنده، بل أكثر بالضِّعْفِ، ثمّ الإمامُ أحمد لو جمع شيئاً في ذلك، لكن يكونُ مُنَقَّحاً مُهَذِّياً عن المشاهير، فيصغر لذلك حجمُه، ولكان يكونُ نحواً من عشرة آلاف حديثٍ بالجَهْدِ، بل أقلّ. ثمّ الإمامُ أحمد كان لا يرى التّصنيف، وهذا كتابُ المسند له لم يُصنِّفهُ هو ، ولا رتَّبه ، ولا اعتنى بتهذيبه ، بل كان يرويه لولده نُسَنحاً وأجزاءاً، ويأمرُه : أن ضَعْ هـذا في مسند فـلان ، وهذا في مسند فلان . وهذا التَّفسيرُ لا وجودَ له، وأنا أعتقدُ أنَّـه لم يكُـن، فبغدادُ لم تزل دارَ الْخُلفاء ، وقُبَّةَ الإسلام ، ودارَ الحديث ، ومَحَلَّةَ السُّن، ولم يزل أحمدُ فيها مُعَظَّماً في سائر الأعصار، وله تلامذةٌ كبارٌ ، وأصحابُ أصحابٍ، وهَلُمَّ جَراً إلى بالأمس ، حين استباحها جيـشُ المغَول، وجـرت بها من الدِّماء سيولٌ ، وقد اشتُهر ببغداد تفسيرُ ابن جرير، وتزاحم على تحصيله العلماءُ، وسارتْ به الرُّكبانُ ، و لم نعرف مثلَه في معناه ، ولا أُلُّـف قبله أكبر منه ، وهو في عشرين مجلَّدةً ، وما يُحتملُ أن يكون عشرين ألف حديثٍ ، بل لعلُّه خمسة عشر ألف إسنادٍ ، فَخُذْهُ فَعُدَّهُ إِن شئت »(١) .

**\$ \$ \$** 

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٦/١٣٥ ـ ٢٢٥.

### [ ٨٨ ] مسندُ الإمام أحمد وأمنيّةٌ للحافظ الذّهبيّ

« لعل الله يُقيِّضُ لهذا الدِّيوان العظيم من يُرَتِّبُه ويُهذَّبه، ويحذفُ ما حُرِّر فيه، ويُصلحُ ما تصحّف، ويُوضح حالَ كثير من رجاله، ويُنبِّه على مُرسَلِه، ويُوهِنُ ما ينبغي من مناكيره، ويُرتِّب الصّحابة على المعجم، وكررتُ على رؤوس الحديث بأسماء الكتب السِّتة ، وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل ، ولولا أنّي قد عجزتُ عن ذلك لضَعْف البصر، وعدم النّية ، وقرب الرّحيل ، لعملتُ في ذلك »(۱).

### [ ٨٩ ] نعوذُ با لله من الهَوى والفَظاظة

« لو أنّا كلّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له، قُمْنا عليه، وبدّعناهُ، وهجرناهُ، لما سَلِمَ معنا لا ابنُ نصر ولا ابنُ منهة، ولا مَنْ هو أكبرُ منهما، والله هو هادي الحَلْقِ إلى الحقّ، وهُو أرحمُ الرّاحمين، فنعوذُ با لله من الهوى والفَظاظة .

قال أبو محمّد بن حزم في بعض تواليفه: أعلمُ النّاسِ مَن كان أجمعَهُم للسُّنن ، وأضبطَهُم لها ، وأذْكرَهُم لمعانيها ، وأدراهُم بصحّتها ، وبما أجمعَ النّاسُ عليه ممّا اختلفُوا فيه .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٥/١٣ .

قال: وما نعلمُ هذه الصِّفةَ ـ بعد الصّحابة ـ أتمَّ منها في محمّد بن نصر المروزي ، فلو قال قائلٌ: ليس لرسُول الله ﷺ حديثٌ ولا لأصحابه إلا وهو عند محمّد بن نصر ، لَمّا أبعدَ عن الصِّدْقِ .

#### قلت :

هذه السَّعَةُ والإحاطةُ ما ادَّعاها ابنُ حـزمٍ لابن نصرٍ إلاَّ بعـد إمعـان النّظر في جماعة تصانيف لابن نصرٍ ، ويمكنُ ادِّعاءُ ذلك لمثل أحمد بن حنبلٍ ونُظرائه ، والله أعلم »(١) .

### [ ٩٠] قد جعلَ اللهُ لكلِّ شيءٍ قَدْراً

« مَن بَالغَ فِي الجُوع كما يفعلُه الرُّهبانُ ، ورفضَ سائرَ الدُّنيا ، ومألُوفات النّفس ، من الغذاء والنّوم والأهل ، فقد عرّض نفسه لبلاء عريض ، ورُبّما خُولط في عقلِه ، وفاته بذلك كثيرٌ من الحنيفيّة السَّمْحة ، وقد جعلَ اللهُ لكلِّ شيءٍ قَدْراً ، والسّعادة في مُتابعة السُّنن ، فَزِن الأمورَ بالعَدْلِ ، وصُم وأفطر ، ونَمْ وقُمْ ، والزم الورعَ في القُوت ، وارضَ بما قسمَ الله لك ، واصمُت إلاّ من خير »(٢) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٩/١٤ - ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٤/١٤ ـ ٧٠ .

### [ ٩١] قَلَّ القَوَّالُ بالحَقِّ

« قراءة الأسباع التي في المساجد وقت صلوات النّاس فيها تشويش بَيِّنَ على المُصلِّين ، هذا إذا قرؤُوا قراءة جائزة مُرتَّلة ، فإن كانت قراءتُهم دَمْجاً وهَذْرَمَة وبَلْعاً للكلمات ، فهذا حرامٌ مُكَرَّرٌ ، فقد والله عمّ الفساد ، وظهرت البدع ، وخفيت السُّنن ، وقل القوال بالحق ، بل لو نطق العالِم بصدق وإخلاص لعارضه عدّة مِن عُلماء الوقت ، ولمقتوه وجهّلُوه ، فلا حَوْل ولا قُوّة إلا با لله »(١) .

### [ ٩٢ ] المحدِّثُون والفقهاءُ

«كان المحدِّثُون أئمةً عالِمين بالفقه أيضاً ، وكان أهـلُ الرَّأي بُصَراءَ بالحديث ، قد رحلُوا في طلبه ، وتقدَّمُوا في معرفتِه . وأمّا اليومَ فالمحدِّثُ قد قَنِعَ بالسِّكَةِ والحُطْبة ، فلا يفقه ولا يحفظ ، كما أنّ الفقية قد تَشَبّثَ بفقه لا يُجيدُ معرفتَهُ ، ولا يدري ما هو الحديثُ ، بل الموضوعُ والشّابتُ عنده سواء ، بل قد يُعارضُ ما في الصّحيح بأحاديث ساقطةٍ ، ويُكابِرُ بأنّه أصحُّ وأقوى ، نسألُ اللهَ العافيةَ »(٢) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٦٥/١٤ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٤/١٣ - ٢٣٧ .

### [ ٩٣ ] ما أحسنَ التَّقيُّد بمُتابعة السُّنن والعلم

قيل : إِنَّ ابن عطا فقد عقلَهُ ثمانيةَ عشرَ عاماً ، ثمَّ ثابَ إليه عقله . قال الحافظُ الذّهييُّ معلِّقاً :

« قلتُ : ثبّتَ اللهُ علينا عقُولَنا وإِيمانَنا ، فمَن تسبّب في زوال عقلِه بجُوعٍ ، ورياضةٍ صَعْبَةٍ ، وحَلْـوَةٍ ، فقـد عَصـى وأثِـمَ ، وضـاهَى مَـنْ أزالَ عقلَه بعضَ يومٍ بسُكْرٍ ، فما أحسنَ التّقيُّد بمُتابعة السُّنن والعلم »(١) .

#### [ ٩٤ ] هذا عَيْنُ الزّندقة

قال السُّلميّ : « حُكي عن الحلاّج أنّه رُؤي واقفاً في الموقف ، والنّاسُ في الدُّعاء وهو يقول : أُنَزِّهُكَ عمّا قَرَفَكَ به عبادُك ، وأبرأُ إليك ممّا وحّدك به الموحِّدُون » .

قال الحافظُ الذُّهيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هذا عَيْنُ الزّندقة ، فإنّه تبرّاً ممّا وحّد الله به الموحّدُون الذين هُم الصّحابةُ والتّابعُون وسائرُ الأمّة ، فهل وحّدُوه تعالى إلاّ بكلمة الإخلاص التي قال رسولُ الله على : مَن قالها من قلبه فقد حَرُمَ مالُه ودمُه. وهي : شهادةُ أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسولُ الله على . فإذا برىء

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٢٥٦/١٤ .

الصُّوفيُّ منها فهو ملعُونٌ زنديتٌ، وهو صُوفِيُّ الزِّيِّ والظَّاهر، متستَّرٌ بالنَّسَبِ إلى العارفين، وفي الباطن فهو مِن صُوفيّة الفلاسفة أعداء الرَّسُل، كما كان جماعةٌ في أيّام النّبيّ ﷺ منتسبُون إلى صُحبتِه وإلى ملّتِه ، وهُـم في الباطن من مَرَدَةِ الْمُنافقين، قد لا يعرفُهم نبيُّ الله ﷺ ولا يعلمُ بهم، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾(١)، فإذا جاز على سيّد البشر أن لا يعلمَ ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنواتٍ، فبالأولى أن يخفى حالُ جماعةٍ من المنافقين الفارغين عن دِين الإسلام بعده عليه السّلام على العلماء من أمّتِه. فما ينبغى لك يا فقيه أن تُبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي، كما لا يسُوغُ لك أن تعتقدَ العِرْفانَ والولايةَ فيمن قد تبرهنَ زَغَلُه، وانتهكَ باطنَــه وزندقَته، فلا هذا ولا هذا، بل العَدْلُ أنّ من رآهُ المسلمُون صالِحاً مُحسناً فهو كذلك، لأنَّهم شهداء الله في أرضِه، إذ الأمَّةُ لا تحتمعُ على ضلالةٍ، وأنّ من رآهُ المسلمُون فاجراً أو منافِقاً أو مُبطلاً فهو كذلك، وأنّ من كان طائفةٌ من الأمّة تُضلِّلُه ، وطائفةٌ من الأمّة تُثني عليه وتُبَجِّلُه ، وطائفـةٌ ثالثـةٌ تقفُ فيه وتتورَّعُ من الحَطِّ عليه ، فهو مِّن ينبغي أن يُعرضَ عنه ، وأن يُفوَّضَ أمرُه إلى الله ، وأن يُستغفرَ له في الجملة ، لأنّ إسلامَه أصليٌّ بيقين، وضلاله مشكوك فيه ، فبهذا تستريح ويصفُو قلبُك من الغِلِّ للمؤمنين.

ثمّ اعلم أنّ أهل القبلة كلَّهُم، مؤمنَهم وفاسقَهم، وسُنّيهُم ومُبتدعَهُم ومُبتدعَهُم ومُبتدعَهُم ومُبتدعَهُم د سوى الصّحابة له يُجمعُوا على مسلم بأنّه سعيدٌ ناج، ولم يُجمعُوا على

<sup>(</sup>١) التُّوبة : الآية ١٠١ .

مسلم بأنّه شقي هالك ، فهذا الصّدِّيقُ فَرْدُ الأمّة ، قد علمت تفرُّقهُم فيه، وكذلك عمر، وكذلك عشمان، وكذلك علي ، وكذلك ابنُ الزّبير، وكذلك الحجّاجُ، وكذلك المأمونُ، وكذلك بشرٌ المرّيسي، وكذلك أحمدُ ابن حنبل، والشّافعي، والبحاري، والنّسائي، وهلُمَّ جَراً من الأعيان في الخير والشّر إلى يومك هذا، فما من إمام كامل في الخير إلا وثَمَّ أناسٌ من جهلة المسلمين ومُبتدعيهم يذمُّونه ويحطُّون عليه، وما من رأس في البدعة والتّجهُّم والرّفض إلا وله أناسٌ ينتصرُون له، ويذبُّون عنه، ويدينُون بقوله بهوى وجهل، وإنما العبرةُ بقول جُمهور الأمّة الخالين من الهوى والجهل، المتصفين بالورع والعلم .

فتدبّر - يا عبد الله - نِحْلَة الحَـلاّج الذي هو من رؤوس القرامطة، ودُعاة الزّندقة، وأنصف وتورع، واتق ذلك (۱)، وحاسب نفسك، فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للإسلام، محب للرّئاسة، حريص على الظّهور بباطل وبحق، فتبرّأ من نِحْلَتِه، وإن تبرهن لك والعِياذُ با لله أنّه كان ـ والحالة هذه ـ مُحقّاً هادياً مهديّاً ـ فجدّد إسلامك، واستغث بربّك كان ـ والحالة هذه ـ مُحقّاً هادياً مهديّاً ـ فجدّد إسلامك، واستغث بربّك أن يُوفّقك للحق، وأن يُثبّت قلبك على دينه، فإنّما الهدى نُورٌ يقذِفه الله في قلب عبده المسلم، ولا قوّة إلا با الله، وإن شككت ولم تعرف حقيقته، وتبرّأت ممّا رُمي به، أرَحْت نفسك، ولم يسألك الله عنه أصلاً »(۲).

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، ولعلَّها : واتَّق ربُّك .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٤١/١٤ ـ ٣٤٥ .

### [ ٩٥] المقلَّدُ قاصِرٌ في التّمكُّن من العلم

قال الشّيخُ محيي الدِّين النّووي: « لابن المنذر من التّحقيق في كتبه ما لا يُقاربُه فيه أحدٌ ، وهو في نهايةٍ من التّمكُّن من معرفة الحديث ، وله اختيارٌ فلا يتقيّدُ في الاختيار بمذهبٍ بعينه، بل يدورُ مع ظهُور الدّليل » . قال الحافظُ الذّهييُّ معلِّقاً:

« قلتُ : ما يتقيّدُ بمذهبٍ واحدٍ إلاّ مَنْ هو قاصِرٌ في التّمكُّن من العلم كَاكثر علماء زماننا ، أو مَنْ هو متعصِّبٌ ، وهذا الإمامُ فهو من حملة الحُجّة ، حارٍ في مضمار ابن حريرٍ ، وابن سُريجٍ ، وتلك الحَلَبَة رحمهُم الله »(١) .

### [ ٩٦ ] لو عملُوا بيسير ما عرفُوا لأفلحُوا

قال محمّدُ بن الفضل واعِظُ بَلْـخ: « ذهـابُ الإسـلام مـن أربعـةٍ: لا يعملُون بما يعلمُون ، ولا يتعلّمُون ما لا يعلمُـون، ويمنعُون النّاسَ من العلم » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلت ؛ هذه نعوت رؤوس العرب والتُرْك، وخَلْق من جهلة العاسة، فلو عملُوا بيسير ما عرفُوا لأفلحُوا ، ولو وقفُوا عن العملُ بالبدع لوُفُقُوا ،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ٤٩١/١٤.

ولو فتشُوا عن دينهم وسألُوا أهلَ الذَّكْرِ لا أهل الحِيَلِ والمكرِ للسَعِدُوا ، بل يُعرضُون عن التّعلَّم تِيهاً وكسلاً، فواحدةٌ من هذه الخِلال مُرْدِيَة، فكيف بها إذا احتمعت ؟! فما ظنَّك إذا انضم إليها كِبْرٌ وفجُورٌ، وإحرامٌ وتَجَهْرُمٌ على الله ؟! نسألُ الله العافية »(١).

#### [ ۹۷ ] مِن صفات العبد الصّادق

« الصّادقُ يُقِلُّ من الكلام ، والأكـل ، والنّـوم ، والمُحالطة ، ويكثرُ الأورادَ، والتّواضعَ، وذِكْرَ الموتِ، وقولَ: لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلاّ با لله »(٢).

### [ ٩٨] هكذا فلتكُن الهِمَمُ

قال ابنُ حبّان في أثناء كتاب الأنواع: «لعلّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفَيْ شيخ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : كذا فلتكُن الهِمَمُ ، هذا مع ما كان عليه من الفقه ، والعربيّة ، والفضائل الباهرة ، وكثرة التّصانيف »(٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٦/٩٤.

### [ ٩٩] هذه مُكابرةً

قال ابنُ حَيُّويه: « حَتْتُ إلى شيخ عنده الموطَّأُ ، فكان يُقرأُ عليه وهو يتحدَّثُ ، فلمّا فرغَ قلتُ : أَيُّها الشَّيخُ : يُقرأُ عليك وأنت تتحدَّثُ؟! فقال: قد كنتُ أسمعُ ، قال : فلم أَعُدُ إليه » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : كـذا شيوخُ الحديث اليـوم ، إن لم ينعسُـوا تحدّثُـوا ، وإن عُوتبُوا قالوا : قد كُنّا نسمعُ ، وهذه مكابرةٌ »(١).

### [ ١٠٠] الكمالُ عزيزٌ

« الكمالُ عزيزٌ ، وإنّما يُمدَحُ العالِمُ بكثرة ما لَهُ من الفضائل ، فـلا تُدْفَنُ المحاسنُ لورطةٍ ، ولعلّه رجع عنها ، وقـد يُغفَرُ باستفراغه الوُسْعَ في طلب الحقّ ، ولا قوّة إلاّ با لله »(٢).

 <sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٦٠/١٦ - ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٦/٢٨٠ .

### [ ١٠١] بُعْدُ المغاربة عن علم الكلام

«كانت علماءُ المغرب لا يدخلُون في الكلام، بل يُتقنُون الفقه أو الحديثُ أو العربيَّة، ولا يخوضون في المعقولات، وعلى ذلك كان الأصيليُّ، وأبو عمر الطّلمنكيّ، ومكِّيُّ القيسيُّ، وأبو عمر والدّاني ، وأبو عمر بن عبد البرّ ، والعلماء »(١) .

### [ ١٠٢] خَلُواتٌ مبتدَعةٌ

قيل : « إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ جَعَفُر بَنْ مُحَمَّدُ الْأَبَهِرِيَّ الزَّاهِـدُ عَمَّـلَ لَـهُ خَلْـوَةً فبقي خمسين يوماً لا يأكلُ شيئاً » .

قال الحافظُ الذَّهِيُّ معلِّقاً:

«قد قُلْنا: إِنَّ هذا الجُوعَ المُفْرِطَ لا يسُوعَ، فإذا كان سَرْدُ الصِّيام والوصالُ قد نُهي عنهما فما الظّنُّ ؟ وقد قال نبيَّنا ﷺ: اللهم إنّي أعُوذ بك من الجُوع فإنّه بئس الضّجيع. ثمّ قلَّ من عمل هذه الخَلُواتِ المبتدعة إلاّ واضطرب، وفسدَ عقلُه، وحفَّ دماغُه، ورأى مرأى، وسمع خطاباً لا وجودَ له في الخارج؛ فإن كان مُتمكِّناً من العلم والإيمان، فلعلّه ينجُو بذلك مِنْ تَزَلْزُلِ توحيدِه، وإن كان حاهِلاً بالسُّننِ وبقواعد الإيمان، تزلزلَ مِنْ تَزلْزُلِ توحيدِه، وإن كان جاهِلاً بالسُّننِ وبقواعد الإيمان، تزلزلَ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٦/٧٥٥.

توحيدُه، وطمع فيه الشّيطانُ، وادّعى الوصولَ، وبقى على مَزَلَّةِ قَدَمٍ، وربَّما تزندقَ وقال : أنا هُوَ ، نعُوذُ با لله من النّفس الأمّارة ومن الهوى، ونسألُ الله أن يحفظ علينا إيماننا ، آمين »(١) .

### [ ۱۰۳ ] كيف يطيرُ ولمَّا يُرَيِّشْ ؟ !

« مَن بلغ رتبةَ الاحتهاد، وشهد له بذلك عدّةً من الأئمّة، لم يَسُغُ لــه أن يُقلِّ، كما أنَّ الفقيهَ المُبتدىءَ والعامِّيُّ الذي يحفظُ القرآنَ أو كثيراً منه لا يَسُوغُ له الاجتهادُ أبدًا، فكيف يجتهدُ ؟ وما الذي يقول ؟ وعَـلاَمَ يَبْـني ؟ وكيف يطيرُ ولَّمَا يُرَيِّشْ ؟ والقسـمُ الشَّالثُ : الفقيـهُ المنتهـي، الْيَقِـظ الفُّهـم المحدِّث، الذي قد حفظ مختصراً في الفروع، وكتاباً في قواعد الأصُول، وقرأ النَّحوَ، وشارك في الفضائل، مع حفظــه لكتــاب الله، وتشــاغُله بتفسيره، وقوَّة مناظرتِه، فهذه رتبةُ مَنْ بلغَ الاجتهادَ الْمُقَيَّدَ، وتأهَّلَ للنَّظر في دلائل الأئمّة، فمتى وضح له الحقُّ في مسألةٍ، وثبتَ فيها النّصُّ، وعمل بها أحدُ الأئمّة الأعلام كأبي حنيفة مشلاً، أو كمالك، أو الشّوري، أو الأوزاعي، أو الشَّافعي، وأبي عبيدٍ، وأحمد، وإسحاق، فَلْيَتْبعْ فيها الحقَّ، ولا يَسْلُكُ الرُّخُص، ولْيَتَوَرَّعْ، ولا يَسَعُهُ فيها بعد قيام الحُجّة عليه تقليدٌ، فإن خاف ممّن يُشَغِّب عليه من الفقهاء فَلْيَتَكَّتُّمْ بها ولا يتراءى بفعلها، فربَّما أعجبتهُ نفسُه، وأحبّ الظّهُ ور فيُعاقَبُ، ويدخلُ عليه الدّاخِلُ من

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٧/١٧٥ ـ ٧٧٥.

نفسِه، فكم من رجُلِ نطقَ بالحقّ، وأمر بالمعروف، فيُسَلِّطُ الله عليه مَنْ يُوذيه لسُوء قصدِهن وحُبِّه للرِّئاسة الدِّينيّة .

فهذا داءٌ خَفِيٌّ سارٍ في نفُوس الفقهاء، كما أنّه داءٌ سارٍ في نفوس المُنفقين من الأغنياء وأرباب الوقُوف والتُّرب المُزخرفة »(١).

### [ ١٠٤] أنَّى يُنْصَرُون وكيف لا يُخْذِلُون ؟

« داءٌ خَفِيٌ يَسْرِي في نفوس الجُند والأمراء والمُجاهدين، فتراهُم يلتقُون العدو، ويصطدمُ الجَمْعان، وفي نفُوس الجاهدين مُحَبَّآت وكَمائنُ من الاحتيال، وإظهارِ الشّجاعة ليُقال، والعَجَبِ، ولُبْسِ القَراقلِ(٢) المُدهّبة، والحُوذ المزحرفة، والعُدَدِ المُحَلاّة، على نفُوسٍ متكبِّرةٍ، وفُرْسان مُتَجَبِّرةٍ، وفَرْسان مُتَجَبِّرةٍ، وفَرْسان مُتَجَبِّرةٍ، وفَانْسان مُتَجَبِّرةٍ، وفَانْسان مُتَجَبِّرةٍ، وفَانْسان مُتَحَبِّرةٍ، وفَانْسُون وكيف لا يُحْذَلُون ؟ اللّهُمّ فانْصُرْ دينَك، ووفِق عبادَك »(٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النّبلاء ١٩١/١٨ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) ضربٌ من الثياب .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩١/١٨ - ١٩٢ .

### [ ١٠٥] طلبُ العلمِ للعمل

« مَنْ طلبَ العلمَ للعمل كَسَرَهُ العلمُ ، وبكى على نفسِه ، ومَنْ طلبَ العلمَ للمدارس والإفتاء، والفَحْر والرّياء، تَحامَقَ واختال، وازدرى بالنّاس، وأهلكهُ العُحْبُ ، ومَقَتَنهُ الأنفسُ ، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (١) أي : دسَّسها بالفجُور والمعصية » (٢) .

### [ ١٠٦] رسائلُ إخوان الصّفا داءٌ عضالٌ

«قد ألّف الرّحل - يعني الغزالي - في ذمّ الفلاسفة كتاب التّهافُت، وكشف عَوارَهُم، ووافقهُم في مواضع ظنّاً منه أنّ ذلك حقّ، أو مُوافِقٌ للمِلّة، ولم يكن له علم بالآثار، ولا حبرة بالسّنن النبويّة القاضية على العقل، وحُبِّبَ إليه إدْمانُ النّظر في كتاب رسائل إحوان الصّفا، وهو داءٌ عضالٌ، وجَرَبٌ مُرْدٍ، وسُمٌ قَتّالٌ، ولولا أنّ أبا حامدٍ من كبار الأذكياء، وحيار المخلصين ، لتَلِف .

فالحِذَارَ الحِذَارَ من هذه الكتب، واهربُوا بدينكم من شُبَه الأوائل، وإلا وقعتُم في الحَــيْرَة، فمن رامَ النّجاةَ والفوزَ فليلزم العبوديّة، وليُدمن

<sup>(</sup>١) الشّمس: الآية ٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النّبلاء ١٩٢/١٨.

الاستغاثة با لله، وليبتهل إلى مولاهُ في النَّبات على الإسلام، وأن يُتَوفَّى على المستغاثة با لله، وسادة التّابعين، وا لله الموفِّقُ، فبحُسْنِ قصد العالِم يغفرُ لـه، وينجُو إن شاء الله »(١).

## [ ١٠٧ ] إحياء علوم الدِّين للغزالي في نظر الذَّهبيّ

« أمّا الإحياءُ ففيه من الأحاديث الباطلة جملةً ، وفيه حيرٌ كثيرٌ ، لـولا ما فيه من آدابٍ ورسُومٍ وزُهْدٍ من طرائق الحُكماء ومُنحرفي الصُّوفيّة، نسألُ اللهُ علماً نافعاً »(٢) .

## [ ١٠٨ ] العلمُ النَّافع

« تَدْري ما العلمُ النّافعُ ؟ هو ما نزلَ به القرآنُ، وفسّرهُ الرّسولُ وَلاّ وفعلاً، و لم يأتِ نهي عنه، قال عليه السّلام: مَنْ رغبَ عن سُنّي ، فليس منّي . فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله، وبإدمان النّظر في الصّحيحين، وسنن النّسائي، ورياض النّواوي وأذكاره، تُفلح وتنجح، وإيّاك وآراءَ عُبّادِ الفلاسفة، ووظائف أهل الرّياضات، وجُوع الرّهبان،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٢٨/١٨ - ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٩/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ .

وخطابَ طَيْشِ رؤوس أصحاب الخَلَـوات، فكلُّ الخير في متابعة الحنيفيّة السَّمْحَة، فواغوثاهُ با لله ، اللّهمّ إهدنا إلى صراطك المستقيم »(١) .

## [ ١٠٩] ما أشكلَ عليك فرُدَّه إلى الله ورسُوله

«ينبغي للمسلم أن يستعيذ مِن الفتن، ولا يشغب بذِكْرِ غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تُحَصِّلُ عيراً، بل تُثيرُ شرَّا وعداوة، ومقتاً للصُّلحاء والعُبّاد من الفريقين، فتمسَّك بالسُّنَّة، والزَمْ الصَّمت، ولا تَخُضْ فيما لا يَعنيك، وما أشْكَلَ عليك فردَّة إلى الله ورسُوله، وقِفْ وقُلْ: الله ورسُوله أعلمُ »(٢).

### [ ١١٠] كتاب الشِّفا في رأي الحافظ الذَّهبي

« تواليفُه - أي القاضي عياض - نفيسةٌ، وأجلُّها وأشرفُها كتابُ الشِّفا لولا ما قد حَشاهُ بالأحاديث المُفتعلة، عَمَلَ إمامٍ لا نَقْدَ له في فنِّ الحديث ولا ذَوْق، والله يُثيبُه على حُسْن قَصْدِه، وينفَعُ بشِفائه، وقد فَعَلَ، وكذا فيه من التَّأويلات البعيدة ألوانُّ، ونبيُّنا صلواتُ الله عليه وسلامُه غَنِيُّ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٩/٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٤٢/١٩ .

بَمِدْحة التّنزيل عن الأحاديث، وبما تواتر من الأحبار عن الآحـاد، وبالآحـاد النّظيفة الأسانيدِ عن الواهيات .

فلماذا يا قـومُ نتشبَّعُ بالموضوعات، فيتطرَّقُ إلينا مقـالُ ذوي الغِلِّ والحسد، ولكن مَنْ لا يعلمُ معذورٌ، فعليك يـا أخـي بكتـاب دلائـل النّبـوّة للبيهقي فإنّه شفاءً لما في الصّدُور ، وهدىً ونُور »(١) .

## [ ١١١] دِماغٌ طاشَ وفاشَ وبقي قَرْعةً!

قال ابنُ هلالة : « جلستُ عنده (٢) في الحَلْوَة مِراراً، وشِاهدتُ أمــوراً عجيبةً، وسمعتُ مَنْ يُخاطبُني بأشياءَ حسنةٍ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : لا وجودَ لِمَنْ خاطبك في خُلُوتِكَ مع جُوعك الله رط، بـل هو سماعُ كلامٍ في الدِّماغ الله الذي قد طاش وفاش وبقي قَرْعَةً كما يَتِمُّ للمُبَرْسَمِ والمغمُور بالحُمّى والمجنون، فاجزمْ بهذا ، واعبُد الله بالسُّنن الثّابتة تفلـح »(٣) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١٦/١٩.

<sup>(</sup>٢) يعني : أبا الجنّاب أخمد بن عمر الخُوارزميّ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٢/٢٢ .

## [ ١١٢] صريحُ الاتّحاد في تائيّة ابن الفارض

« إِن لَم يكُن فِي تلك القصيدة صريحُ الاتّحاد الذي لا حيلةً في وجُودِه ، فما في العالَم زندقَةٌ ولا ضكالًا .

اللّهم ألهمنا التّقوى ، وأعذنا من الهَوى ، فيا أئمّة الدّين ألا تغضبُون لله؟ ! فلا حَوْلَ ولا قُوّة إلاّ با لله »(١) .

# [ ١١٣] لن يُفلح مَن تعانى سرقة السّماع

«أمّا سرقةُ السّماع ، وادّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذب مُحَرَّدٌ ، ليس من الكذب على الرّسول الله الله من الكذب على السّعوخ ، ولن يُفْلِحَ من تعاناهُ .

وقَلَّ من سترَ الله عليه منهم ؛ فمنهم مَنْ يفتضحُ في حياتِه، ومنهم من يفتضحُ في حياتِه، ومنهم من يفتضحُ بعد وفاتِه، فنسألُ الله السِّترَ والعفوَ »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٦٨/٢٢ .

<sup>(</sup>۲) الموقظة ص ٦٠ .

#### [ ۱۱۶] مِنْ آداب المحدِّث

«تصحيحُ النّيةِ من طالب العلم مُتَعَيِّنٌ، فمن طلبَ الحديثُ للمُكاثرة أو المُفاحرة ، أو ليرويَ ، أو ليتناول الوظائف ، أو ليُثنى عليه وعلى معرفتِه، فقد حَسِرَ. وإن طلبهُ لله ، وللعمل به ، وللقُرْبَة بكثرة الصّلاة على نبيه على ولنفع النّاس ، فقد فازَ. وإن كانت النيّةُ ممزوجةً بالأمرين فالحكمُ للغالب. وإن كان طلبة لفر ط الحبّة فيه، مع قطع النظر عن الأجر وعن بي للغالب. وإن كان طلبة لفر ط الحبّة فيه، مع قطع النظر عن الأجر وعن بي آدم، فهذا كثيراً ما يعتري طلبة العُلُوم، فلعل النيّة أن يرزُقها الله بَعْدُ. وأيضاً فمن طلب العلم للآخرة كساة العلم خشيةً لله، واستكان وتواضع، ومن طلبه للدُّنيا تكبّر به وتكثّر وتجبّر، وازدرى بالمسلمين العامّة، وكان عاقبة أمره إلى سِفال وحَقارةٍ .

فليحتسب المحدِّثُ بحدَيثه رجاءَ الدُّخول في قوله ﷺ : نضّر اللهُ امـرءاً سَمع مقالتي فوعاها، ثمّ أدّاها إلى من لم يسمعها .

وليبذُل نفسَهُ للطّلبة الأخيار، لا سيما إذا تفرّد ، وليمتنع مع الهَرَم وتغيُّر الذَّهْن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حالَ صحّته: أنّكم متى رأيتمُوني تغيّرتُ فامنعُوني من الرّواية .

فمن تغيّر بسُوء حفظٍ وله أحاديثُ معدودةٌ، قـد أتقـنَ روايتَهـا، فـلا بأسَ بتحديثه بها زمنَ تغيُّره .

ولا بأسَ بأن يُحيزَ مرويّاته حالَ تغيّره، فإنّ أصولَه مضبوطةٌ ما تغيّرتُ، وهو فقدَ وَعيَ ما أجازَ. فإن اختلط وخرف امتُنع من أخذ

الإجازة منه .

ومن الأدب أن لا يُحَدِّثَ مع وجود مَنْ هو أولى منه لسِنّه وإتقانِه. وأن لا يَخُشَّ الْمبتدئين، بل وأن لا يَخُشَّ الْمبتدئين، بل يَدُلّهُمْ على المهمّ، فالدِّينُ النّصيحةُ .

فإن دلهُم على مُعَمَّر عامِّي، وعلمَ قصورَهم في إقامة مرويّات العامّي، نصحهُم ودلَّهُم على عارفٍ يسمعُون بقراءته، أو حضرَ مع العامّيّ وروى بنزول ، جمعاً بين الفوائد .

ويلبسُ ثيابَه ألحسنة، ويلزمُ الوقارَ والسّكينةَ، ويَزْبُرُ مَنْ يرفعُ صُوتَهُ ، ويُرَّبُّلُ الحديثَ .

وقد تسمّع النّاسُ في هذه الأعصار بالإسراع المذمُوم، اللّذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسّماعُ هكذا لا مِيزة له على الإحازة، بل الإحازة صِدْق، وقولُك: سمعت أو قرأتُ هذا الجُزْءَ كلّهُ مع التّمْتَمةِ ودَمْج بعض الكلمات ـ كذب . وقد قال النسائيُ في عدّة أماكن من صحيحه (۱): وذَكَرَ كلمة معناها كذا وكذا .

وكان الحُفّاظُ يعقدُون بحالسَ للإملاء، وهذا قد عُدِمَ اليوم، والسّماعُ بالإملاء يكونُ مُحَقَّقًا ببيان الألفاظ للمُسمِع والسّامع .

وليجتنب رواية المشكلات ممّا لا تحملُه قلوبُ العامّة، فإن روى ذلك فليكُن في مجالسَ حاصّةٍ.

<sup>(</sup>١) يعني : من سُنَنِه .

ويحرمُ عليه روايةَ الموضُوع ، وروايـةَ المَطْرُوح ، إلاّ أن يُبَيِّنـهُ للنّـاس ليَحْــذَرُوه »(١) .

### [ ١١٥ ] شكوكٌ ووساوسُ لا تَــــزُول إلاّ بسُؤال أهل العِلْــــم

« مَنْ مرض قلبُه بشكُوكِ ووساوسَ لا تَـزُولُ إِلاَّ بسُـؤال أهـل العلـم فليتعلَّمْ من الحقِّ ما يَدْفَعُ ذلك عنه، ولا يُمْعِـن، وأكبرُ أدويتـه الافتقـارُ إلى الله والاستغاثةُ به ، فليُكرِّر هذا الدُّعاء ، وليُكثرُ منه :

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبَريل وميكائيل وإسرافيل، مُنزل التَّوراة والإنجيل، اهدني لما اختُلف فيه مِن الحقِّ بإذنك، إنَّك تَهْدِي مَنْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيم.

ولْيُجَدِّد التوبة والاستغفار، وليسأل الله تعالى اليقينَ والعافية ؛ فإنَّه والْيُجَدِّد الله والله الكلام الله والله العظيم و تعلمه لدَرْء دائه مُولِّدٌ له أَدْواءَ عديدةً رُبَّما قَتَلَتْهُ ! بل لا تقعُ كثرةَ الشُّكُوكُ والشَّبه إلا لمن اشتغلَ بعلم الكلام والحكمة .

فدواءُ هذه: رميُ هذه الأشياء المُهْلِكَة، والإعراضُ عنها بالكُليّة، والإعراضُ عنها بالكُليّة، والإقْبَالُ على كثرة التّلاوة والصّلاة والدُّعاء والخَوْف؛ فأنا الزَّعيمُ له بأن يَخْلُصَ له توحيدُه، ويُعافيه مَوْلاَهُ.

<sup>(</sup>١) الموقظة ص ٦٥ ـ ٦٧ .

### [ ١١٦ ] على الوالدين تعليمُ الأولاد

«على الوالدين تعليمُ الأولاد الأطفال أوّلاً فأوّلاً ما يجبُ اجتنابُه، ويلزمُ فعلُه واعتقادُه، فيُذاكِرُ الأبُ ولدَه شأنَ التوحيد وأنّ اللهَ ربُّ العالمين، وخالقُ الأشياء، ورازقُ الأحياء، وأنّ محمّداً نبيَّه، وأنّ الإسلامَ دينه حتى يألفَهُ الصّييُّ ويرسُخ في طَبْعِه.

فإذا ميّز عَلَّمَـهُ الوضُوءَ والصّلاةَ، وحـنَّرَهُ الزِّنـا والسّرقةَ والكـذبَ وأكلَ الحرام والدّم والميتة ونحو ذلك، وأنّ ببلوغه يَجْرِي عليه القلمُ »(٢).

#### [ ١١٧] أقسامُ العلوم

« المستحبُّ طلبُ عِلْمِ الفقه والإمعانُ فيه، ومعرفةُ أقوال الصّحابة والتّابعين، وحُجَجِهم مِن الكتاب والسُّنَّة الصّحيحة، ونحو ذلك، وبعضُه آكَدُ من بعضِ .

<sup>(</sup>١) مسائلُ في طلب العلم وأقسامه ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٠٤.

ومعرفة التّفسير ، وما لابُدَّ منه من معرفة العربيّة ولُغة القرآن ولغة الحديث والفقه، ومُهمّات الطبّ، وما صحَّ من الحديث النبويّ وما حَسُنَ، وما ثبتَ من القراءات وغير ذلك .

ومعرفةُ سيرة النّبي عَلَيْ ومَغازيه، وسيرة الخُلفاء الرّاشدين، ومعرفة رجال الحديث، وجَرْحِهم وتعديلهم، إلى غير ذلك ممّا يتعلّقُ بهذه العلُوم، إلى أن ينتقلَ العالِمُ إلى اللّباح من معرفة تاريخ العالَم واللّغات والشّعْرِ اللّباح.

بل كلُّ علمٍ من العلُوم الإسلاميّة ينقسمُ إلى الأقسام الخمسة، وليس من العلُوم الإسلاميّة ما كلُّه حقٌّ وتعلَّمُه مُتَعَيِّنٌ غيرُ الكتاب العزيز، فإنّك تنتقِلُ بعدَهُ إلى علم حِفْظِ متُون حديث الصّحيحين والسُّنن الأربعة والموطّأ.

فمنها ما هو فَرْضٌ لا يَسَعُ المرءَ جهلُه، ومنها مـا يُنْـدَبُ إلى معرفتِـه، ولا ينبغي للمرء جهلُه كعدّة أحاديث في الإيمان والطّهارة والصّلاة والزّكاة والحجّ والبيع والنّكاح والحُدود والأطعمة، وبعضُها آكَدُ مـن بعضٍ، كما أنّ بعضَها يتعيَّنُ على الطّالب الذّكيّ .

ومنها ما هـو مباحٌ كحديث أُمِّ زَرْع، وحديث الإسرائيليّات من جامع الأصُول، ونحو ذلك ممّا يجري بحرى القصص، وبعض أولى مِن بعض. وقسمٌ يكرهُ حفظه لضعفه واطّراحه كفضل قَزْوين، وحديث: أنا دارُ العلم، وحديث ابن عبّاسٍ في حفظ القرآن، وأنّ السّعجّل اسمُ كاتب الوحي، وما أشبه ذلك من الموضُوعات، فإنّ المقتصرَ على حفظ متُون هذه يتضرّرُ بها، وتتعلّقُ بذهنِه، ويعتقدُها ثابتةً، فلا ينبغي التشاغلُ بحفظها إلاّ لمن يعرفها ليُحذر منها.

وقسمٌ يحرمُ حفظُ متونِه : كحديث عَـرَقِ الخَيْـل ، والجَمَـلِ الأَوْرَقِ،

وهذه الأُكْذُوبات التي وُضعت في الصِّفات، فلا ينبغي للمرء أن ينطقَ بها، وإن نطقَ فللتّحذير منها. فإذا كان هذا في الحديث النّبوي فما الظنُّ بسائر العلُـوم؟!

وكذلك في تفسير القرآن: منه ما هو حَتْمٌ، ومنه ما هو مستحبٌ، ومباحٌ، ومكروهٌ. فكثرةُ الأقوال في الآية \_ مع وهنِها وبُعدها من الصّواب الذي هو وحة واحدٌ دلّ السِّياقُ والخطابُ العربيُّ عليه \_ مكروةٌ حفظُها والاعتمادُ عليها ، فإنّ القولَ الصّحيحَ يضيعُ بينها .

والمحرَّمُ: حفظُ تفسير القرامطة والإسماعيليّة وفلاسفة المتصوِّفة الذين حرَّفُوا كتابَ الله فوقَ تحريف اليهُود ممّا إذا سمعهُ المسلمُ بل عامّة الأمّة ببَداءة عقولهم علمُوا أنّ هذا التّحريفَ افتراءٌ على الله وتبديلٌ للتّنزيل، ولا أستجيزُ ذِكْرَ أمثلة ذلك فإنّه مِنْ أَسْمَجِ الباطل.

وهذا بابٌ واسِعٌ حَدَّاً يحتاجُ إِلَيه الطَّالَبُ لِيتعبَ فيما هو الحقَّ، وليهربَ ممّا هو محضُ الإفكِ الذي هو زَغَلُ الحديث والتّفسير والقراءات وأحبار الأمم والسِّير والمغازي والمناقب وفقه جهلة الرّوافض.

وكذلك الشّغرُ هو كلامٌ كالكلام، فَحَسَنُهُ حَسَنَ، وقبيحُه قبيحٌ، والتّوسُّعُ منه مباحٌ، إلاّ التّوسُّع في حفظ مثل شِعْرِ أبي نُــواسٍ وابـن الحجّاج(١) وابن الفارض فإنّه حرامٌ، قال في مثله نبيُّك ﷺ: لأن يمتلىءُ جَوْفُ أحدِكُم قَيْحاً حتّى يَرِيَهُ حيرٌ له من أن يمتلىء شِعْراً. وقال في المباح

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن أحمد بن الحجّاج البغداديّ، شاعرٌ غلب عليه الْهَزْلُ، توفّي سنة ٣٩١هـ، انظر وفيات الأعيان ١٥٧/١ .

والمستحبّ منه: إنّ من الشّغرِ حكمةً، وقال في حقّ حَسّان إذ هجا المُشركين : اللّهُمّ أيّدهُ برُوح القُدُسِ »(١) .

## [ ١١٨ ] لا تَنْسَ خبرَ النُّعمان بن بَشيرٍ في المُشتبهات

« اعلم أنّ الإكثارَ من العلُوم المستحبّة يُوقِعُ فيما لا استحبابَ فيه، كما أنّ الإكثارَ من المُباحات مُوقِعٌ في المكرُوهات، وكذا الإكثارُ من المُباحات مُوقِعٌ في المكرُوهات، وكذا الإكثارُ من استعمال المكرُوه مُؤدِّ إلى مُقارفة المُحرَّم، فلا تَنْسَ خبرَ النَّعْمان بن بَشيرٍ في المُشتبهات، والعَدْلُ في ذلك: دَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبُك »(٢).

#### [ ١١٩ ] طلبُ العلمِ لمجاراة العلماء ومماراة السُّفهاء خطرٌ عظيمٌ

« قد يكونُ طلبُ العلمِ الذي هو الواجبُ والمستحبُّ المتأكِّدُ مذمومٌ في حقِّ بعض الرّجال، كمن طلبَ العلمَ ليُجاري بـ العلماء، ويُماري بـ السُّفهاء، وليصرف به الأعيُنَ إليه، أو ليُعَظَّم ويُقَدَّم، وينالَ من الدُّنيا المالَ والجّاهَ والرِّفْعَة، فهذا أحدُ الثّلاثة الذين تُسَجَّرُ بهم النّارُ .

<sup>(</sup>١) مسائلُ في طلب العلم وأقسامه ص ٢٠٤ ـ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢١٠ .

ولو كان أفنى هذا عُمُرَةً في معرفة المُوسيقى والعَرُوض والكيمياء، ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعِراً مادِحاً للرُّؤساء لكان أخف لإثمِه وأبْعَدَ له من النّار. فإن انْضَافَ إلى هِمَّةِ هذا المُتَخلِّف - نسألُ الله العَفْو - أن ينالَ بعلمِه مَرامَةُ من القضاء والنّظر والتّدريس، فيظلِمُ ويحكمُ بغير ما أنزلَ الله، وياكلُ المالَ إسرافاً وبَغْياً، ولا يتأبّى عن مكرُوهٍ فقد تمّت عسارتُهُ.

فإذا انضاف إلى المحمُوع أنّه مُتَلَطِّخٌ بالفواحش، فيا خَيْبَتَه! فإن كَمَّلَ أوصافَهُ بجهلِه ونَقْصِ فضلِه، وأوهمَ أنّه قائمٌ على هذه العلُوم التي مِن أجلها قُدِّمَ وهو عَرِيٌّ من معرفتِها، جاهِلٌ بأكثرها أو بكثيرٍ منها فماذا أقول ؟! بلى ! هُنا فصلٌ ينبغى مراعاتُه و هو :

مَنْ طلبَ العلمَ لينالَ به ما يقومُ به ويَقُوتُه بالمعروف وبأهله ليتفرّغ بذلك المعلُوم لتكملة المعارف، وليتوفّر على العلم، فهذا قد يُباحُ - إن شاء الله لله لله عسن نيّتُه، وغَلَبَتْ عليه محبّة العلم لذاتِه، فإنّ العلمَ قد يُحَبُّ محبّة لا تُوصَفُ مع قَطْع نظر مُحِبّ العلم عن الرّياسة والمال. ومِثْلُ هذا يُرْجَى له أن يَؤولَ علمُه إلى الخير والنّفع به كما قال بحاهِدٌ وغيرُ واحدٍ: طلبنا هذا العلمَ وما لنا فيه نيّة، ثمّ رزقَ الله النيّة بَعْدُ. أي : طلبُوه بلا نيّة دينيةٍ ولا دُنيويّةٍ ، بل محبّة في العلم ، إذ الجَهْلُ تأباهُ النّفوسُ الزكيّة ، والفِطرُ الذّكيّة .

ويليه رجلٌ طلبَ العلمَ محبّةً فيه ممزوجةً بشهوة رياسةٍ، ونيّتُه حسنةٌ، لا يُنافِسُ في طلب المدارس، ويقنعُ بما قُدِّرَ له. فإن جاءهُ رزقٌ وولايةٌ فـرحَ بها لشدّة فاقتِه، وليتوسّع من الدُّنيا ، ويعملُ غالباً بما ينبغي، ويستغفرُ اللهَ من تقصيره، فهذا داخِلٌ في قوله: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾(١)، اللهُمّ فتُب على حملة العلم ، واغفر لهُم .

نعم، فإن هذا العالِم بخير وكفاية وجهات فاضلة عنه، وله ألوف من المال يتجر فيها، وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أخذ الجامكية (٢) ؛ لأنه من الأغنياء التجار ، ومن ذوي الشروة واليسار، أو أرباب المزارع والعقار، فكيف يُزاجِم الفقهاء ويُضيِّق عليهم ؟ إذ أخذ الجامكية إنما موضوعه: استعانة على طلب العلم ونشره، وهذا الرجل في غنى عن أحد صدقات الملوك والوزراء والأمراء. ولا يحل له أن يأخذ لعلمه أجرة ولا ثمناً، وهو في عداد المسرفين، وفي عداد الكانزين، فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من الجهات لَعُدَّ من العادلين، وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأيتام: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ (٣) .

يا أحيى ، با لله عليك ، حاسب نفسك، واتّ ربّك، وحُد من الوُقوف ما يَكفيك وولدك بالمعروف، وما بقي فَواسِ به الضّعيف والمسكين، واسْتَعِدَّ لهجُوم المَنِيّة، واسْتَفِقْ مِن خُمار كلب شهوتِك، وتنزوّد لآخرتِك بِنَبْذِ حُطامٍ يضرُّ جَمْعُه، وتصدَّقْ بما فَضَلَ عنك منه لعلّك يُغْسَلُ به لك وَضَرُ أوساخ الواقفين، كما خفّفُوا هم من أثقال أوساحهم بما

<sup>(</sup>١) التُّوبة : الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الجامكيّة : رواتبُ خُدّام الدّولة .

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية ٦.

وقفُوه من أموالهم المجموعة من المظالم والشّبهات، فإنّهم ما قَصَّرُوا فيما فعلُوا، فتشبّه \_ يا هذا \_ بهم لعلّك تنجُو ، و السّلام »(١) .

## [ ١٢٠] ما جعلَ اللهُ لرجُلِ من قلبين في جوفِه

« قال ابنُ حلِّكان في وفيات الأعيان : رأيتُه (٢) مراراً راكِباً بهيمةً إلى الجبل ، وحولة اثنان وثلاثُـون يقرؤون عليه دفْعَةً واحدةً في أماكنَ من القُرآن مختلفةٍ ، وهو يردُّ على الجميع » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : ما أعلمُ أحداً من المُقرئين ترخّصَ في إقراء اثنين فصاعِداً إلاّ الشّيخ علم الدِّين، وفي النّفس من صحّة تحمُّل الرّواية على هذا الفعل شيءٌ، فإنّ الله تعالى ما جعلَ لرجُلِ من قلبين في جوفِه .

ولا رَيْبَ فِي أَنَّ ذلك أيضاً خَلافُ السُّنَّة لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٣)، وإذا كان هـذا يقـرأُ في سُـورةٍ، وهذا في سُورةٍ، في آنٍ واحدٍ، ففيه مفاسدُ :

أحدُها : زوال بهجة القرآن عند السّامعين .

<sup>(</sup>١) مسائلُ في طلب العلم وأقسامه ص ٢١٠ ـ ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) أي علم الدِّين عليّ بن محمّد السّخاوي الْمُقرىء .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : الآية ٢٠٤ .

وثانيها: أنّ كلّ واحدٍ يُشَوِّشُ على الآخر، مع كونِـه مـأموراً بالإنصات .

وثالتُها: أنّ القارىء منهم لا يجوزُ له أن يقول: قرأتُ القرآنَ كلّهُ على الشّيخ وهو يسمعُ، ويَعي ما أتلُوه عليه، كما لا يسُوغ للشّيخ أن يقول لكلِّ فَرْدٍ منهم: قرأ عَلَيَّ فلانٌ القرآنَ جميعَهُ، وأنا أسمعُ قراءتَهُ، وما هذا في قوّة البَشَر، بل هذا مقامُ الرّبوبيّة، قالت عائشةُ رضي الله عنها: شُبحان مَنْ وَسِعَ سمعُه الأصوات. وإنّما يُصَحِّحُ التّحمُّلَ إحازةُ الشّيخ للتّلميذ، ولكن تصيرُ الرّوايةُ بالقراءة إجازةً، لا سَماعاً من كلِّ وَجْهٍ »(١).

#### [ ١٢١ ] خِفْتُ أَنْ أَعُقُّ والدي

«رحلتُ إليه (٢)، فأَدْ حِلْتُ عليه، فوجدتُه قد أضر وأصم، ولكن فيه جَلادةٌ وشَهامَةٌ، وهو في سبع وثمانين سنة ، فقرأتُ عليه جُزْءاً، ورفعتُ صوتي فسمع، وكلّمتُه في أن أجمعَ عليه السبعة (٣)، فقال: اشرع، فقرأتُ عليه الفاتحة، وآياتٍ من البقرة، وهو يَرُدُّ الخلاف، ويَرُدُّ رواية يعقوب وغيره ممّا قرأ به، فقلتُ: إنّما قصدي السبعةُ فقط، فتحيّل مني نَقْصَ المعرفةِ وقال: إذا أردت أن تقرأ عَلَي فامضِ إلى تلميذي فلانٍ، فاقرأ عليه، ثمّ

<sup>(</sup>١) معرفةُ القرّاء الكبار ٦٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أي شيخة المقرىء أبا الحسين يحيى بن أحمد الجُذامي الإسكندراني المالكي .

<sup>(</sup>٣) أي القراءات السّبعة .

اعرض عَلَيَّ، فرأيتُ أنَّ هذا شيءٌ يطُول، وزَهَّدَني فيه أنِّي كنتُ لا أدخلُ عليه إلاّ بمشقّةٍ، وأمنعُ مرّةً ويُؤذَنُ لي مرّةً، وأيضاً فكنتُ لا أقرأُ ربعَ حِزْبٍ حَمْعاً حتى ينقطع صوتي لمكان صَمَمِه. ثمّ ظفرتُ بسحنون (١) المذكور بعُدُ، وقرأتُ عليه كما ذكرتُ لك، وكنتُ قد وعدتُ أبي وحَلَفْتُ له أنّي لا أقيمُ في الرّحلة أكثرَ من أربعة أشهرٍ ، فخفتُ أعُقّه »(٢).

#### [ ۱۲۲ ] صار باطنه مأوى لقرينه

« الشّيخُ يوسف القمّينُّ المُولَّةُ بدمشق، كان للنّاس في هذا اعتقادٌ زائدٌ لما يسمعُون من مكاشفتِه التي تجري على لسانه، كما يتم للكاهن سواء في نطقه بالمغيّبات. كان يأوي إلى القَمامين والمَزابل التي هي مأوى الشياطين، ويمشي حافياً، ويكنسُ الزّبْلَ بثيابه النّجسة ببوله، ويترنّحُ في مشيه، وله أكمامٌ طِوالٌ، ورأسه مكشوف، والصّبيانُ يعبثُون به. وكان طويلَ السّكُوت، قليلَ النّبسُم، يأوي إلى قُمّين جمام نُور الدّين، وقد صار باطنه مأوى لقرينه، ويَحْري فيه مجرى الدّم، ويتكلّمُ فيخضعُ له كلُّ تالفي، ويعتقدُ أنّه وليُ لله ، فلا قُوّةَ إلاّ بالله .

وقد رأيتُ غيرَ واحدٍ من هذا النَّمَط الذين زال عقلُهم أو نقص يتقلَّبُون في النَّجاسات، ولا يُصلُّون ولا يصُومون، وبالفُحْشِ ينطقُون، ولهم

<sup>(</sup>١) هو شيخُه أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الحليم الدُّكالي المالكيّ الْمُقرىء يلقّب بسحنون.

<sup>(</sup>٢) معرفة القرّاء الكبار ٢٩٧/٢ - ٦٩٨ .

كشف، كما والله للرهبان كشف، وكما للسّاحر كشف، وكما لمن يُصرَعُ كشف، وكما لمن يُصرَعُ كشف، وكما لمن يأكلُ الحيّة ويدخلُ النّارَ حال، مع ارتكابه للفواحش »(١).

## [ ١٢٣ ] تاريخُ الإسلام كتابٌ جمعتُه وتعبتُ عليه

«هذا كتابٌ نافعٌ إن شاء الله، ونعوذُ بالله من علمٍ لا ينفعُ، ومن دعاء لا يُسمَعُ، جمعتُه وتعبتُ عليه، واستخرجتُه من عدّة تصانيف، يَعْرِفُ به الإنسانُ مهمٌ ما مضى من التّاريخ، من أوّل تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا، من وفيات الكبار من الخُلفاء والقُرّاء والزُّهّاد والفُقهاء والمحدِّثين والعلماء والسلاطين والوزراء والنّحاة والشُّعراء، ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشيوخهم وبعض أخبارهم، بأخصر عبارَةٍ، وألخص لفظ، وما تمّ من الفُتوحات المشهُورة، والملاحم المذكورة، والعجائب المسطورة، من غير تطويلٍ ولا استيعاب، ولكن أذكر المشهُورين ومَن يُشبههُم، وأتراك المجهولين ومَن يُشبههُم، وأشر إلى الوقائع الكبار، إذ لو استوعبتُ التراجم والوقائع لبلغ الكتابُ مائة بحلدةٍ بل أكثر، لأنّ فيه مائة نفسٍ يُمكنني أن أذكر أحوالهُم في خمسين مجلّداً ... »(٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٠٢/٢٣ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ السّيرة النّبويّة ص ١١ ـ ١٢ .

## [ ١٧٤] أشياءُ أكبرُ مِن عقُول البَشَر

«الأنبياء أحياء عند ربّهم كحياة الشهداء عند ربّهم، وليست حياتهم كحياة أهل الآخِرة، بل لون آخر، كما ورد حياتهم كحياة الشهداء بأن جعل الله أرواحهم في أجْواف طَيْر خُضْر تَسْرَحُ في الجنّة، وتَأْوي إلى قناديل مُعَلَّقة تحت العَرْش، فهم أحياء عند ربّهم بهذا الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى، وأحسادُهم في قبُورهم. وهذه الأشياء أكبرُ من عقول البشر، والإيمان بها واجب كما قال تعالى: ﴿اللّهِينَ اللّهُ مِنُونَ بالغَيْبِ ﴾ (١) »(٢).

## [ ١٢٥] مَنْ لم يجعل له نُوراً فما له من نُورِ

« الأحاديثُ الصّحيحةُ والضّعيفةُ في إخباره ﷺ بما يكُون بعدهُ كشيرةٌ الى الغاية، اقتصرنا على هذا القَدْرِ منها، ومَنْ لم يجعل له نُهوراً فما له من نُورٍ، نسألُ الله تعالى أن يكتُبَ الإيمانَ في قلُوبنا، وأن يُؤيِّدنا برُوحٍ منه »(٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ السّيرة النّبويّة ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .

### [ ١٢٦] اعجبُوا \_ يا مسلمين \_ لهذا الجُنون

« هو(١) عند الخوارج من أفضل الأمّة ، وكذلك تُعظّمُه النَّصيريّة . قال الفقية أبو محمّدٍ بن حَزْمٍ : يقولـون : إنّ ابـنُ مُلْجَـمٍ أفضـلُ أهـل الأرض ، خَلَّصَ رُوحَ اللاَّهُوت من ظُلمة الجسد وكَدَرِه » . قال الحافظُ الذّهيئُ معلِّقاً :

« فاعجبُوا \_ يا مسلمين \_ لهذا الجُنُون »(٢) .

## [ ١٢٧ ] لم يكونُوا يَعُدُّون العالِمَ إلا مَنْ عمِل بعلمِه

قال هرمُ بن حيّان : « إيّاكُم والعالِمَ الفاسقَ ، فبلغَ عُمَرَ ، فكتبَ إليه وأشفقَ منها : ما العالِمُ الفاسِقُ ؟ فكتبَ : يا أميرَ المُؤمنين ، ما أردتُ إلاّ الخير ، يكونُ إمامٌ يتكلَّمُ بالعلم ، ويعملُ بالفِسْق ، ويُشَبِّهُ على النّاس فيضِلُوا » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« إِنَّمَا أَنكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ لأَنَّهِم لَم يكُونُوا يَعُدُّونَ العَالِمَ إِلاَّ مِن عَمِلَ بعلمِه »(٣) .

<sup>(</sup>١) أي عبد الرّحمن بن مُلْحَمِ الْمرادي قاتل عليٌّ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ عهد الخلفاء الرّاشدين ص ١٥٣ ـ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٦٥٣ - ٦٥٤ .

## [ ١٢٨ ] شَرٌّ مِن إبليس وذو اتَّحادِ وتَلْبيس

« إذا رأيت المتكلّم يقول: دَعْنا من الكتاب والسُّنة ، وهات ما دلّ عليه العقلُ ، فاعلم أنّه أبو جهلٍ ، وإذا رأيت العارِف يقول: دَعْنا من الكتاب والسُّنة والعقل ، وهات ما دلّ عليه الذّوق والوَجْدُ ، فاعلم أنّه شرّ من إبليس ، وأنّه ذو اتّحادٍ وتَلْبيس »(١) .

## [ ١٢٩ ] ما أحدٌ من العُلماء إلاَّ وما جَهِلَ من العلم أكثرُ لمَّا عَلِمَ

قال عبدُ الله بن حبيب بن أبي ثابتٍ : سمعتُ الشّعبيَّ وقيل له : إنّ إسماعيلَ السُّدِّي قد أُعطي حظاً من علم القُرآن ، قال : إنّ إسماعيلَ قد أُعطي حظاً من جهلِ بالقرآن » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« ما أحدٌ من العُلماء إلا وما جهلَ من العلم أكثرُ ممّا علم »(١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٠١ هـ ـ ١٢٠ هـ ، ص ٢٩٨ . وانظر ما تقدّم ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٨.

### [ ١٣٠] كان النَّاسُ في عافيةِ

«كان النّاسُ في عافيةٍ وسَلامةِ فِطْرَةٍ حتّى نبغَ جَهْمٌ فتكلّم في البــاري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرّسلُ ، وأُنزلت به الكتبُ ، نسألُ اللهَ السَّلامةَ في الدّين »(١) .

#### [ ١٣١] بداية تناقُص الحفظ

« وفي هذا العصر (٢) شرع علماء الإسلام في تدويس الحديث والفقه والتفسير؛ فصنق ابن حريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عَرُوبة وحمّاد بن سلمة وغيرُهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك الموطّا بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيرُه الفقة والرّاي بالكوفة، وصنف سفيان التوري كتاب الجامع، ثمّ بعد يسير صنف هُشيم كتبه، وصنف اللّيث بمصر وابن لهيعة، ثمّ ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودُوِّنت كتب العربية واللّغة والتاريخ وأيّام النّاس، وقبل هذا العصر كان سائرُ الأئمة يتكلّمُون عن حفظِهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة سائرُ الأئمة يتكلّمُون عن حفظِهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٢١ هـ ـ ١٤٠ هـ ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أي في عصر مالك ومن ذُكر معه هنا .

غير مرتّبةٍ، فسهُل ـ و لله الحمدُ ـ تناولُ العلم، وأخذ الحفظُ يتناقصُ ، فللّــه الأمرُ كلُّه »(١) .

#### ر ۱۳۲ م كلمة مقيتة

قال حجّاجُ بن أرطاةٍ : « لا تتمُّ مروءةُ الرّجُل حتّى يــدعَ الصّــلاةَ في جماعةٍ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

«قلتُ : هذه كلمةٌ مقيتةٌ ، بل لا تتمُّ مروءةُ الرَّجُل ودِينُه حتّى يـلزمَ الصّلاةَ في جماعةٍ. وهذا كلَّه قاله حجّاج لِمَا في طِباعِه من البذخ والرّياسة فإنّه يَرى أنّ صلاته في جماعةٍ ومُزاحمته للسُّوقَة في الصّفُوف يُنافي ما فيه من التيه والتَّرَف ، فا لله يُسامحُه. وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم، لكن رفعَ الله أبا حنيفة بالورع والعبادة، ولم ينل حجّاج بن أرطاة تلك الرّفْعة ، فرحمهما الله سُرَّ).

#### [ ١٣٣] تلك هي علومُ الإسلام

روى سعيدُ بن أبي مريم ، عن خالِه قال : «كان عمرو بن الحارث يخرجُ من منزله فيجد النّاسَ صفوفاً يسألُونه عن القرآن والحديث والفقه والشّعْر والعربيّة والحساب » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام \_ وفيات ١٤١ هـ - ١٦٠ هـ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٠٢ ، وانظر ما سبق ص ٩٠ .

#### قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلُّقاً :

« قلتُ : علومُه المذكورةُ هي علومُ الإسلام ذلك الوقت ، ما كان القومُ يخوضُون في سوى ذلك ولا يهرفُونه ، فخلفَ من بعدهم خَلْفٌ عملُوا أصولَ الدِّين والكلام والمنطق، وخاضُوا كما خاضت الحكماءُ »(١).

#### [ ۱۳۶] قراءة حمزة

«قد كره قراءة حمزة ابنُ إدريس الأوديُّ وأحمدُ بن حنبل وجماعةً لفرط المدِّ والإمالة والسَّكْت على السّاكن قبل الهمز وغير ذَلك، حتّى أنّ بعضهُم رأى إعادةَ الصّلاة إذا كانت بقراءة حمزة، وهذا غلوٌّ.

والذي استقرّ عليه الاتّفاقُ وانعقد الإجماعُ على ثبوت قراءته وصحّتها، وإن كان غيرُها أفصحَ منها، إذ القراءاتُ الثّابتةُ فيها الفصيحُ والأفصحُ.

وبالجملة إذا رأيتَ الإمامَ في المحراب لَهِجاً بالقراءات وتتبُّع غريبها، فاعلم أنّه فارغٌ من الخشُوع، محبُّ للشّهرة والظهُور، نسألُ الله السّلامة في الدِّين »(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٦١ هـ ـ ١٨٠ هـ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .

## [ ١٣٥] سبق - والله - السّابقُون الأوّلُون

قال وهيبُ بن الوَرْد: « إذا استطعتَ أن لا يسبقك إلى الله أحدٌ فافعل » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

## [ ۱۳٦ ] آهِ واحسرتاهُ على قلّة مَنْ يعرفُ دينَ الإسلام كما ينبغي

قال سفيان التّوريُّ : « ليس طلبُ الحديث من عدّة الموتِ لكنّه علّةٌ يتشاغلُ بها » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : طلبُ الحديث قَدْرٌ زائدٌ على طلب العلم، وهو لقبٌ لأمور عُرْقَةٍ قليلةِ اللَّهُ عَلَى العلم، فإذا كان فنونٌ عديدةٌ من علم الآثار النبوية بهذه المثابة فما ظنّك بطلب علم الجدل والعقليّات والمنطق اليُونانيّ؟ آهِ واحسرتاهُ على قلّة مَنْ يعرفُ دينَ الإسلام كما ينبغي، وما أقلّ (٢) في

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٤١ هـ ـ ١٦٠ هـ ، ص ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : وما أحلّ ، ولعلّ الثبت أوضح .

القليل المتعيِّن إذا كان مثلُ سفيان يودُّ أن ينجُو من علمه كفافاً، فما نقول نحن ؟ واغَوْثاهُ با لله »(١).

#### [ ۱۳۷ ] جلالةً ليستْ سُدى

قـال ابـنُ المبـارك : « مـا نُعِـتَ لي رجــلٌ إلاّ وحدتُــه دون نَعْتِــه إلاّ الثّــوريّ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : هذا الرّجلُ وأمثالُه مَا جعلَ اللهُ لهم هذه الجَلالةَ في القلُــوب سُدئ ، فحبُّ سفيانَ من الإيمان »(٢) .

### [ ۱۳۸ ] خانَ اللهُ ورسُولُه

قال حمّادُ بن زيدٍ : « الْمَدَلِّسُ متشبِّعٌ بما لم يُعْطُ » . قال الحافظُ الذّهبيُّ معلِّقاً :

﴿ وَلَتُ : الْمُدَلِّسُ دَاخِلٌ فِي عَمُومَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا فِي مَا يَفْعَلُوا ﴾ ، وداخِلٌ فِي قُولُه عليه السّلام : مَنْ غَشَّنا فليس منّا ؛ لأنّه يُوهمُ السّامعين أنّ حديثُهُ متّصِلٌ وفيه انقطاعٌ ، هذا إذا دلَّسَ عن ثقةٍ ، أمّا إذا دلَّسَ عن ضعيفٍ يُوهِمُ أنّه صحيحٌ ، فهذا قد خانَ الله ورسُولَه » (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٦١ هـ ـ ١٨٠ هـ ، ص ٢٣٣ . وانظر ما تقدّم ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ـ وفيات ١٨١ هـ ـ ١٩٠ هـ ، ص ٩٧ .

## [ ١٣٩ ] عُلُوٌ لا نظيرَ له أصلاً

« مناقبُ اللّيث - أي ابن سعدٍ - كثيرةً ، وعلمُه واسِعٌ ، وقد وقع لي مِنْ عَواليه ، لكن اليوم ليس على وجه الأرض في عام ستةٍ وعشرين وسبعمائة مَنْ بينهُ وبين اللّيث ستّةُ أنفُس، وهذا علو لا نظيرَ له أصلاً ولقد كتبتُ نسخة أبي الجهم مِنْ بضع وثلاثين سنةً فَرَحاً بعُلُوها في ذلك الوقت، وسمعتُها مِنْ ستين شَيْحاً وهي الآن مروية بالسّماع. ولو رحل اليوم الطّالبُ من مسيرة ألف فَرْسَخٍ لإدراكها وغَرِمَ مائة دينارٍ لكان له الحَظُ الأوفَدُ "() .

## [ ١٤٠] ليس ذا مِنْ كرامات الأولياء

« مَيْسَرَةُ هذا كان يأكلُ بالحال، ألا تراهُ ذَكَرَ أنّ عادتَهُ أكلَ رغيفين كآحاد النّاس، وأنّه أكلَ ما يكفي سبعين رجُلاً ونحو ذلك عندما يَجْمَعُ همّتَهُ. وقد رأيتُ أنا مَنْ يأكلُ إذا أرادَ بالحال، وهذا الحال ليس من كرامات الأولياء، فإنّ الأولياء أكلهم قليلٌ، والمؤمنُ يأكلُ في معاء واحدٍ، والكافرُ يأكلُ في سبعة أمعاء. وأيضاً فالوليُّ يأكلُ قُوتَ يومٍ في أسبُوع، يتقوّتُ به ويُبارك له في طعامِه وفي قِواهُ، لا أنّه يأكلُ نصفَ قنطارٍ من

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٨١ هـ ـ ١٩٠ هـ ، ص ٣١٤ ـ ٣١٥ .

الطّعام في جملةٍ واحدةٍ، ولعلّ من يفعلُ هذا لا يُسمِّي الله. وقيل: بنفسِه مادّةٌ مُحْرِقَةٌ للأكل، وقد تُعينُه الشّياطينُ في أكل ذلك فيفرغ وتطير بركتُه، ويَظُنُّ هو ومَنْ حضرَهُ أنّ هذا الفعلَ من كرامات المُتقين، وإنّما كراماتُ السّادة أن يُحْضِرَ أحدُهم ما يَكْفِي واحِداً، فيُقوِّت به الجَمْعَ الكبير، ويَشْبَعُون بِبَرَكَةٍ دُعائه »(١).

#### [ ١٤١] عَيْبُه علومُه

في ترجمة إسماعيل بن صالح بن علي الهاشميّ العبّاسيّ قال الذّهييُّ: «كان حامِعاً ، أهلَ سُؤْدَدٍ ، ويعرفُ الفلسفةَ والنّحومَ وضَرْبَ العُودِ. قلتُ : عَيْبُه علومُه »(٢) .

### [ ١٤٢] الشُّرْكُ أعظمُ من كلِّ إفكِ

« وبالجُملة فالشِّرْكُ أعظمُ من كلِّ إِفْكِ، وقد أسلمَ خَلْقٌ صارُوا أفضلَ هذه الأمّة، نسألُ الله أن يأخُذَ بنواصينا إلى طاعتِه، فإنّ قلوبَ العباد بيده يصرفها كيف يشاءُ »(٣) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٦١ هـ ـ ١٨٠ هـ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ـ وفيات ١٨١ هـ ـ ١٩٠ هـ ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه \_ وفيات ١٨١ هـ \_ ١٩٠ هـ ، ص ٣٣٤ .

### [ ١٤٣ ] كذا فليكُن زهدُ الأولياء

قال شقيقُ بن إبراهيم البلخي : ثلاثُ خصالٍ هي نتاجُ الزُّهدِ :

الأولى : أن تميل عن الهُوى .

الثَّانية : تنقطع إلى الزُّهد بقَلْبٍ .

الثَّالثة : أن يذكُرَ إذا خَلا كيف مدخلُه ومخرجُه، كيف يدخل قبرُه ؟

ويذكر الجُوعَ والعطشَ والحسابَ والصّراطَ والعُرْيَ والفضيحةَ وطُولَ القيام.

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« وقد ذُكر عن شَقيق مع انقطاعه وزُهده أنّه من كبار المحاهدين في سبيل الله. وكذلك فليكُن زهدُ الأولياء »(١) .

#### [ ١٤٤] سنّة الله فيمن ازدرى العلماء

في ترجمة أبي عبد الرّحمن عبد الله بن سلمة البصري الأفطس قال الحافظُ الذّهبيُّ رحمه اللهُ تعالى :

«كان يستخفُّ بالأئمّة قال : يكذبُ سفيان ، وتكلّم في غُنْـدَر ،

وقال عن القطَّان : ذاك الأحول .

وكذا سنَّةُ الله في كلِّ من ازدرى العلماء بقي حقيراً »(٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ١٩١ هـ ـ ٢٠٠ هـ ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه - وفيات ١٩١ هـ - ٢٠٠ هـ ، ص ٢٥٦.

## [ ١٤٥ ] أبعدهُم الله وأبعدَ شرّهُم

قال رحل له للفُوطي (۱): كم تَعُدُّ ؟ قال: من واحدٍ إلى أكثر من ألفٍ. قال: لم أرد هذا ، كم لك من السِّنِ ؟ قال: اثنا وثلاثون سِناً . قال: لم أرد هذا ، كم لك من السِّنين ؟ قال: ما لي منها شيءٌ ، كلُها قال: لم أرد هذا ، كم لك من السِّنين ؟ قال: ما لي منها شيءٌ ، كلُها لله. قال: فما سِنُك ؟ قال: عَظْمٌ . قال: فابْنُ كم أنت ؟ قال: ابنُ أمِّ لله. قال: فكم أتى عليك ؟ قال: لو أتى عَلَيَّ شيءٌ لقتلني . قال: فكيف أقول ؟ قال: قل: كم مضى من عُمُرِك » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هذا غايةُ ما عند هؤلاء المتقعِّرين، عباراتٌ وشقائقُ يتقعِّرُون بها قديماً وحديثاً، ويُحرِّفُون بها الكَلامَ عن مواضعِه، والخطابَ العربيَّ عن موضُوعِه، والحديث العُرْفِيَّ عن مفهُومِه في القرآن والحديث وكلام النّاس، فأبعدهُم الله ، وأبعدَ شرَّهُم »(٢).

### [ ١٤٦] التُيُّوسُ الضُّلاَلُ

في ترجمة أبي إسحاق النَّظَّام البصريّ المعتزليّ المُتكلِّم نقل الذَّهبيُّ عن الحافظ ابن حزمِ الأندلسيّ قولَه فيه :

<sup>(</sup>١) هشام بن عمرو الفُوَطي كوفي معتزليّ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٢١ هـ ـ ٢٣٠ هـ، ص ٤٤١ ـ ٤٤٢، وانظر ما تقدّم ص ١١٥.

« اسمُه إبراهيمُ بن سَيّار مولى بني بجير بن الحارث بن عَبّاد الضّبَعي، هو أكبرُ شيوخ المعتزلة ومُقَدَّمُهُم، كان يقُول: إنّ الله لا يقدِرُ على الظُّلم ولا الشّر، ولو كان قادراً لكُنّا لا نأمنُ من أن يفعلَـهُ أو أنّه قد فعلَـهُ. وإنّ النّاسَ يُعذرُون على الظُّلم. وصرّح بأنّ الله تعالى لا يقدرُ على إحراج أحدٍ من جهنّم. واتّفقَ هو والعَلافُ على أنّ الله ليس يقدرُ من الخير على أصلحَ عملَ عملَ ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : القرآنُ والعقلُ الصّحيحُ يُكَذّبُ هؤلاء التّيُوسَ الضَّلاّلَ وَبَعْهُم اللهُ تعالى »(١) .

## [ ١٤٧ ] سرقةُ الأجزاء والكتب

« سرقة الحديثِ أهونُ مِنْ وَضْعِهِ واختلاقِهِ، وسرقة الحديثِ أن يكون عدلتٌ ينفردُ بحديثٍ، فيجيءُ السّارقُ ويدّعي أنّه سمعة أيضاً من شيخ ذاك المحدّث، وليس ذاك بسرقة الأجزاء والكتب فإنّها أنْحَسُ بكثير من سرقة الرّواية، وهي دون وضع الحديث في الإثم لقوله على غيري »(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٢١ هـ ـ ٢٣٠ هـ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه - وفيات ٢٣١ هـ - ٢٤٠ هـ ، ص ١٤٠ .

## [ ١٤٨ ] ما يقعُ في هذا إلا ضالٌّ جاهلٌ

ذكرَ السُّلَمِيُّ أحمدَ بن أبي الحَواري فقال: «شهدَ عليه قومٌ أنّه يُفَضِّلُ الأولياءَ على الأنبياء، وبذلوا الخطوطَ عليه، فهربَ من دمشق إلى مكّة وجاورَ، حتى كتبَ إليه السّلطانُ يسألُه الرّجوعَ فرجعَ ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هذا من الكذبِ على أحمد رحمه اللهُ فإنّه كان أعلمَ با للهُ من أن يقعَ في ذلك، وما يقعُ في هذا إلاّ ضالٌ جاهِلٌ »(١) .

### [ ١٤٩ ] بالله اسكتُوا حتّى نسكُتَ

قال محمّدُ بن جريرٍ : سمعتُ عبّادَ بن يعقوب يقُول : « من لم يتبرّأ في صلاتِه كلَّ يومٍ من أعداء آل محمّدٍ ﷺ حشرهُ الله معهم » .

قال الحافظُ النَّهبيُّ معلَّقاً:

« قلتُ : هذا الكلامُ أَبُو جَاد الرَّفْضِ ؛ فإنَّ آلَ محمّدٍ عليه السّلام قـد عادَى بعضُهم بعضاً على اللَّلْكِ كآل العبّاس وآل عَليِّ، وإن تبرّأتَ مـن آل العبّاس لأجل آل عليٍّ فقد تبرّأتَ من آل محمّدٍ، وإن تبرّأتَ من آل عَلِيٍّ لأجل آل العبّاس فقد تبرّأتَ من آل محمّدٍ، وإن تبرّأتَ من الظّالم منهما

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٤١ هـ ـ ٢٥٠ هـ ، ص ٥٤ .

للآخر فقد يكونُ الظّالِمُ عَلَوِيّاً قاطِباً (١) فكيفَ أبرأُ منه ؟ وإن قلتَ : ليسس في آل عَلِيٍّ ظالِمٌ فهو دعوى العصمة فيهم، وقد ظلمَ بعضُهم بعضاً؛ فب الله السكتُوا حتى نسكتَ ، وقُولُوا : ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ "(٢) .

#### [ ١٥٠] جَهْلٌ ما عليه مَزيدٌ

« وفي الجملة جَهْلُ الرّافضة ما عليه مَزيدٌ، اللّهمّ أمتنا على حُبّ محمّدٍ وآل محمّدٍ على والذي يعتقدُه الرّافضة في هذا المنتظر لو اعتقدَه المسلمُ في عَلِي بل في النّبيّ على لما حاز له ذلك ولا أُقِرَّ عليه. قال النّبيّ على : لا تُطرُوني كما أطرت النّصارى عيسى فإنّما أنا عَبْدٌ فقولوا: عبدُ الله ورسولُه، صلواتُ الله عليه .

فإنهُم يعتقدُون فيه وفي آبائه أنّ كلَّ واحدٍ منهم يعلمُ علمَ الأوّلين والآخِرين، وما كان وما يكونُ، ولا يقعُ منه خطأً قط، وأنّه معصومٌ من الخطأ والسّهو، نسألُ الله العفو والعافية، ونعوذُ با لله من الاحتجاج بالكذب وردِّ الصّدق كما هو دأبُ الشّيعة »(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، ولعلُّها : باطنا ، بمعنى أنَّه في حقيقة أمره علويٌّ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٤١ هـ ـ ٢٥٠ هـ ، ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ـ وفيات ٢٦١ هـ ـ ٢٧٠ هـ، ص ١٦١ ـ ١٦٢، وانظر ما تقدّم ص ١٢٨.

### [ ١٥١] الحِرْصُ على الحديث والسُّنَّة

قال سهلُ بن عبد الله التستري: « من أرادَ الدّنيا والآخرة فليكتب الحديثَ، فإنّ فيه منفعةَ الدُّنيا والآخرة ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا كان مشايخُ الصُّوفيّة في حرصهم على الحديث والسُّنَّة ، لا كمشايخ عصرنا الجَهلَة البَطلَة الأكلَة الكَسلَة »(١) .

#### [ ١٥٢] أسألُ الله السَّلامة من شَطَحات الصُّوفيّة

«ما أدري ما أقول ، أسألُ الله السّلامة من شَطَحات الصُّوفيّة ، وأعوذُ با لله من كفريّات صُوفيّة الفلاسفة الذين تسترُوا في الظّاهر بالإسلام، ويعملُوا هلى هَدْمِه في الباطن، وربَطُوا العالَمَ برُبَطِ ورموز الصُّوفيّة، وإشاراتِهم المتشابهة، وعباراتِهم العَذْبَة، وسَيْرهم العريب، وأسلُوبهم العجيب، وأذواقهم الجَلْفة التي تجرُّ إلى الانسلاخ والفناء، والمَحْوِ والوَحْدة، وغير ذلك .

قال الله تعالى : ﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴿ (٢) يعـني طريقَ الكتاب والسُّنَّة المحمّديّة، ثِمّ قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٨١ هـ ـ ٢٩٠ هـ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية ١٥٣.

عَنْ سَبِيلِهِ ﴾. والحكيمُ الترمذيُ (١) فحاشى الله ؛ ما هو من هذا النَّمَط، فإنّه إمامٌ في الحديث، صحيحُ المتابعة للإشارة، حلو العبارة، عليه مؤاخذاتٌ قليلةٌ كغيره من الكبار، وكلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قوله ويُترك ، إلاّ ذاك الصّادقُ المعصومُ رسولُ الله على .

فيا مُسلمين ، بـا لله تعـاولوا نبكي على الكتـاب والسُّنَّة وأهلها ، وقولوا : اللَّهمَّ أجرنا في مُصيبتنا فقد عادَ الإسلامُ والسُّنَّةُ غريبين، فـلا قـوّة إلاّ با لله العليّ العظيم »(٢) .

## [ ١٥٣ ] اللَّهم توفّنا على السُّنّة

« مَنْ أراد أن يتبحّر في معرفة الأشعريّ (٣) فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري تأليف أبي القاسم بن عساكر. اللهم توفّنا على السّنة، وأدخلنا الجنّة، واجعل أنفسنا بك مُطمئنّة، نحب فيك أولياءَك، ونبغض فيك أعداءَك، ونستغفر للعُصاة من عبادك، ونعمل بمحكم كتابك، ونؤمن بمتشابهه، ونصفُك بما وصفت به نفسك، ونصدت بما جاء به رسولك، إنّك سميع الدّعاء ، آمين »(٤).

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمّد بن عليّ الحكيم التّرمذي صاحب نوادر الأصول .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٨١ هـ ـ ٢٩٠ هـ ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن إسماعيل البصري صاحب الإبانة وغيرها .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٣٢١ هـ ـ ٣٣٠ هـ ، ص ١٥٧ .

### [ ١٥٤ ] عذرٌ غيرُ مقبول

قال الحاكمُ: سمعتُه غيرَ مرّةٍ يُعاتَبُ في تـرك الجمعـة فيقـول: « إن كانت الفضيلةُ في الجماعة ، فإنّ السّلامةَ في العُزْلَة » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلَّقاً :

« قلتُ : هَا عُذْرٌ غَيرُ مَقْبُولِ مَنه ، ولا رُخْصَةَ في ترك الجمعـة لأجـل سلامة العُزْلة ، وهذا بالإجماع »(١) .

#### [ ١٥٥] هكذا كان ـ والله ـ شيخُنا ابنُ تيمية

قال أبو عثمان الصّابونيُّ: « يا أهلَ سَلَمَاس ، لي عندكم أعــظُ وأنــا في تفسير آيةٍ وما يتعلَّقُ بهــا ، و لو بقيـتُ تمــامَ سَنَـةٍ لمـا تعرّضــتُ لغيرهـــا والحمدُ الله » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا كان ـ وا لله ـ شيخُنا ابنُ تيمية، بقى أزيـدَ مـن سَـنَةٍ يُفسِّرُ في سورة نُوحٍ، وكان بَحْراً لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ رحمه اللهُ »(٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٣٤١ هـ ـ ٣٥٠ هـ ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ـ وفيات ٤٤١ هـ ـ ٥٥٠ هـ ، ص ٢٢٦ .

## [ ١٥٦ ] لو أهدرنا كلَّ عالِم زَلَّ لم يسلم معنا إلاَّ القليل

« وبكلِّ حالٍ هو<sup>(۱)</sup> ـ مع بدعةٍ فيــه ــ مـن كبــار العُلمــاء ؛ فلــو أنّنــا أَهْدَرْنَا كلَّ عالِمٍ زَلَّ لما سَلِمَ معنا إلاَّ القليل .

فلا تَحُطَّ ـ يا أخي ـ على العلماء مطلقاً ، ولا تُبالغ في تقريظهم مُطلقاً، والله أن يتوفّاك على التّوحيد »(٢) .

## [ ١٥٧ ] هكذا كانت هِمَمُ العلماءِ

قال ابنُ الأكْفاني: «كان (") يذكرُ أنّه يحفظُ في علم تعبير الرُّؤيا عشرةَ آلاف ورقـة وثلاثمائـة ونيِّفاً وسبعين ، وكان يقـول : زِدْتُ على أستاذي عبد العزيز الشَّهْرَزُورِيّ المالكيّ بحفظ ثلاثمائة وسبعين ورقة »(أ) .

<sup>(</sup>١) يعني عليّ بن محمَّد الماورديّ الفقيه المفسِّر .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٤١ هـ ـ ٥٥٠ هـ ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) يعني أبا الْمُنَحَّا حَيْدَر بن عليَّ القحطاني الأنطاكي المالكي الْمُعَبِّر .

<sup>(</sup>٤) شكّك الذّهبيُّ في سير أعلام النّبلاء ١٨٠/٥٥ في صحّة ذلك فقال: « يكونُ هذا القَـدْرُ نحواً من أربعين محلّداً ، فا للهُ أعلمُ بصحّة ذلك » .

#### قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

« قلتُ : هكذا كانت \_ أيُّها اللَّعّابُ \_ هممُ العلماء وأذهانُهم ، وأين هذا من محفوظات علمائنا اليوم »(١) .

## [ ١٥٨ ] قد فتح الله بكتابنا هذا \_ يعني تاريخ الإسلام \_

قال أبو بكر بن طرحان : سمعتُ أبا عبد الله الحُميديّ يقول :

« ثلاثةُ كتبٍ من علومِ الحديث يجبُ تقديمُ الهمم بها : كتابُ العِلَلِ،
وأحسنُ كتابٍ وُضعَ فيه كتابُ الدّارقطيّ، وكتابُ المؤتلف والمختلف،
وأحسنُ كتابٍ وُضع فيه كتابُ الأمير ابن ماكُولا، وكتابُ وَفَياتِ
الشُّيوخ، وليس فيه كتابٌ، وقد كنتُ أردتُ أن أجمعَ في ذلك كتاباً فقال
لي الأميرُ : رتبهُ على حرُوف المعجم بعد أن تُرتبهُ على السِّنين .

قال ابنُ طرحان : فشغله عنه الصّحيحان إلى أن ماتَ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً:

«قلتُ : قد فتحَ اللهُ بكتابنا هذا ، يسّر اللهُ إتمامَه ، ونفعَ به ، وجعله خالصاً من الرّياء والسُّمْعَة »(٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٦١ هـ ـ ٤٧٠ هـ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه \_ وفيات ٤٨١ هـ \_ ٤٩٠ هـ ، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ .

# إ بل الضعيف مَنْ يَروي الموضُوعات ولا يتكلَّمُ عليها

« زعمَ الحافظُ ابنُ ناصرِ (١) أنّه(٢) كان ضعيفاً، أَلْحَقُ سماعَهُ في جُزء من تاريخ الخطيب، فقلتُ له: لِمَ فعلتَ هـذا؟ قـال: لأنّي سمعتُ الكتـابُ كلَّهُ ».

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلِّقاً :

« قلتُ : لا يُؤثِّرُ قَدْحُ ابن ناصرِ فيه ؛ فإنّ الرَّجُلَ كَنان فيه نباهةً ، وما يمنع أنّه كان له فَوْتٌ فأُعيدَ له بعد كتابة الطّبقة، ثمّ أَلْحَقَ اسمَهُ، بل الضّعيفُ مَن يروي الموضُوعات ولا يتكلّم عليها »(٣) .

## [ ١٦٠ ] يا أبا الفَرَج لا تنهَ عن خُلقِ وتأتيَ مثلَهُ

ذكرَ أبو سعدٍ ابنُ السّمعانيّ في كتابه « المُذيّل » الحافظ أبا الفضل محمّد بن ناصرٍ السُّلامي فقال : « كان يحبُّ أن يقع في النّاس » .

<sup>(</sup>١) أبو الفضل محمّد بن ناصر السُّلامي .

<sup>(</sup>٢) أي أبو عبد الله محمّد بن يحيى بن عبد الله بن زكريّا بن الفرّاء الأندلسيّ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥١١ هـ ـ ٥٢٠ هـ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٨ .

قال ابنُ الجوزي في « المنتظم » : « وهذا قبيحٌ من أبي سعدٍ، فإنّ صاحبَ الحديث ما يزالُ يُجَرِّحُ ويُعَدِّلُ، فإذا قال قائلٌ: إنّ هذا وقوعٌ في النّاس، دلّ على أنّه ليس بمحدِّث، ولا يعرفُ الجَرْحَ من الغِيبَة. ومُذيّلُ ابن السّمعاني ما سمّاهُ إلاّ ابنُ ناصر، وقد احتج بكلامه في أكثر التراجم، فكيف عوّل عليه في الجرح والتّعديل ثمّ طعن فيه ؟ ولكن هذا منسوب إلى تعصب ابن السّمعاني على أصحاب أحمد، ومن طالعَ كتابَهُ رأى تعصبُهُ البارد وسُوءَ قصدِه، ولا جَرَمَ لم يُمَتّع بما سمعَ، ولا بلغ رتبةَ الرّواية » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ معلُّقاً:

« قلتُ : يا أبا الفَرَج ، لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثلَهُ ؛ فإنَّه عليك في هذا الفصل مُؤاخذاتٌ عديدةٌ :

منها: أنّ أبا سعدٍ لم يقُل شيئاً في تجريحه وتعديله، وإنّما قال: إنّه يتكلّمُ في أعراض النّاس، ومن جرّح وعدّل لم يُسمَ في عُرْفِ أهل الحديث أنّه يتكلّمُ في أعراض النّاس، بل قال ما يجبُ عليه، والرّجلُ فقد قال في ابن ناصرٍ عبارتَك بعينك التي سرقتها منه وصبغتَهُ بها. بل وعامّةُ ما في كتابك المنتظم من سنة نيّف وستين وأربعمائة إلى وقتنا هذا من التراجم إنّما أخذتَهُ من ذيل الرّجل، ثمّ أنتَ تَتَفَاجَمُ عليه وتَتَفَاجَحُ. ومن نظر في كلام ابن ناصرٍ في الجرح والتّعديل أيضاً عَرَف عَتْرَسَتَهُ وتعسّفَهُ في بعض الأوقات.

ثمّ تقُول : فإذا قال قائلٌ : إنّ هذا وقوعٌ في النّاس دلٌ على أنّه ليس بمحدِّث، ولا يعرفُ الجرحَ من الغِيبَة ؛ فالرّحلُ قال قولَهُ وما تعرّض لا إلى جَرْحٍ ولا غِيبَةٍ حتى تُلزمه شيئاً ما قاله. وقد علمَ الصّالحُون بالحديث أنّه أعلمُ منك بالحديث والطَّرق والرّحال والتّاريخ، وما أنت وهو بسواء، وأين مَنْ أَضْنَى عُمُرَهُ فِي الرّحلة والفنّ خاصّةً، وسمع من أربعة آلاف شيخٍ، ودخلَ الشّامَ والحجازَ والعراقَ والجبَالَ وخُراسان وما وراءَ النّهر، وسمع في أكثر من مائة مدينةٍ، وصنّف التّصانيف الكثيرة، إلى من لم يسمع إلاّ ببغداد، ولا روى الاّ عن بضعةٍ وثمانين نفساً ؟! فأنتَ لا ينبغي أن يُطلق عليك اسمُ الحفظ باعتبار اصطلاحنا، بل باعتبار أنّك ذو قوةٍ حافظةٍ، وعلم واسعٍ، وفنونٍ كثيرةٍ، واطلاع عظيمٍ، فغفر الله لنا ولك.

ثمّ تنسبُه إلى التّعصُّب على الحنابلة، وإلى سُوء القصد، وهذا ـ والله ـ ما ظهرَ لي من أبي سعدٍ، بل ـ والله ـ عقيدتُه في السُّنةِ أحسنُ من عقيدتك، فإنّك يوماً أشعريٌّ، ويوماً حنبليُّ، وتصانيفُك تُنبىءُ بذلك. فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشّافعيّة، وقد رأيناك أخرجت عدّة أحاديث في الموضُوعات، ثمّ في مواضع أُخر تحتجُّ بها وتُحَسِّنها ... »(١) .

## [ ١٦١ ] أتى فيه بالبَّرَّة وأُذُن الجَرَّة

«كان الشّيخُ (٢) رضي الله عنه عَديمَ النّظير، بَعيد الصّيت، رأساً في العلم والعمل، جمعَ الشّيخُ نُـورُ الدِّين الشَّطَنُوفي اللَّقرىءُ كتاباً حافِلاً في سيرته وأخباره في ثلاث بحلَّداتٍ، أتى فيه بالبّرَّة وأُذُن الجَرَّة، وبالصّحيح والواهي والمكذُوب، فإنّه كتبَ فيه حكاياتٍ عن قومٍ لا صِدْقَ لهم ... »(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤١٥ هـ ـ ٥٥٠ هـ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) يعني أبا محمّد عبد القادر بن عبد الله الجيليّ الحنبلي الزّاهد .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ـ وفيات ٥٦١ هـ ـ ٥٧٠ هـ ، ص ١٠٠٠ .

### [ ١٦٢ ] كشفُ الحديثِ المكذُوبِ وهَتْكُهُ

« وهو(١) مع حلالتِه وحفظِه يَروي الأحاديثَ الواهيةَ والموضُوعةَ ولا يتبيّنها، وكذلك كان عامّةُ الحُفّاظ الذين بعد القُرون الأولى(٢)، إلاّ مَنْ شاء ربُّك، فليسألنّهُم اللهُ تعالى عن ذلك. وأيُّ فائدةٍ بمعرفة الرّجال، ومصنّفات التّاريخ والجَرح والتّعديل إلاّ كشفُ الحديث المكذُوب وهَتْكُه »(٣).

#### [ ۱۹۳ ] لا يزالُ الرّجلُ بعقلِه حتّى ينتصبَ لعداوة يزيد أو ينتصر له

« وصنف (٤) كتاباً في فضائل يزيد أتى فيه بالعجائب، ولـو لم يُصنفُهُ لكان خيراً له، وعمِلَهُ رَدًا على ابن الجـوزي، ووقع بينهما عـداوة لأجـل يزيد، نسألُ الله أن يُثبِّتَ عقولَنا، فإنّ الرّجُلَ لا يزالُ بعقلِه حتّى ينتصب لعداوة يزيد أو ينتصر له ... »(٥).

<sup>(</sup>١) يعني الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق .

 <sup>(</sup>٢) يعني في القرون المتأخّرة ، مع ملاحظة أنّ هؤلاء الحُفّاظ يُسندون تلك الأحاديث الواهية،
 وقد يُعذرون على قاعدة : من أسند لك فقد أحالك، ومع ذا شدّد الحافظ الذّهبي رحمـه
 الله في الأمر، فكيف بمن يورد تلك الواهيات بلا إسنادٍ ولا خطام .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٧١١ هـ ـ ٥٨٠ هـ ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) يعني الشّيخ المحدِّث عبد المُغيث بن زهيرٍ البغدادي الحربيّ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٧١١ هـ ـ ٥٨٠ هـ ، ص ٨٢ .

### [ ١٦٤] شأنُ مَنْ فَرَّقَ نفسَهُ في بمحُور العلم

«مع تبحُّر ابن الجوزي في العلوم، وكثرة اطِّلاعِه، وسَعَة دائرتِه، لم يكن مُبَرِّزاً في علم من العلوم، وذلك شأن كلِّ مَنْ فرَّق نفسَهُ في بحُور العلم، ومع أنّه كان مُبَرِّزاً في التفسير والوعظ والتباريخ، ومتوسطاً في المنهب، متوسطاً في الحديث، له اطلاع تامَّ على متُونه، وأمّا الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذَوْقُ المحدِّثين، ولا نَقْدُ الحُفّاظ المُبرِّزين، فإنّه كثيرُ الاحتجاج بالأحاديث الضّعيفة، مع كونه كشير السّياق لتلك الأحاديث في الموضُوعات. والتّحقيقُ أنّه لا ينبغي الاحتجاج بها ولا ذِكْرُها في الموضُوعات، وربَّهما ذكر في الموضُوعات أحاديث حِساناً قويّةً ... »(١).

## [ ١٦٥ ] حَالٌ دَجَّالِيٌّ وحَالٌ رَحْمَانِيٌّ مَلَكِيٌّ

« لا يغتر المسلم بكشف ولا بحال، فقد تواتر الكشف والبُرُهانُ للكُهّان وللرُّهْبان، وذلك من إلهام الشّيطان، أمّا حالُ أولياء الله وكراماتُهم فحقٌ. وإخبارُ ابن صائدٍ بالمُغنَّبات حالٌ شيطانيٌ، وقد سأله النّي ﷺ فقال: مَنْ يأتيك ؟ يعني: من الجنّ ، فقال: صادِقٌ وكاذِبٌ ، قال: حُلِّطَ عليك الأمرُ. ولمّا أضمر له النّبيُّ ﷺ ، وخبّاً له في نفسِه ثـمّ قال: ما هـو ؟ قال:

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٩١ هـ ـ ٢٠٠ هـ ، ص ٣٠٠ .

الدُّخُ ، قال له النّبيُّ عليه السّلام : اخساً ، فلن تَعْدُو قَدْرَكَ. فهذا حاله دَجَّالِيُّ ، وعُمَرُ بن الخطّاب والعَلاءُ بن الحضرميّ وغيرُهما حالهُم رَحْمَانيُّ مَلَكِيُّ. وكثيرٌ من المشايخ يُتَوقَفُ في أمرهم فلم يتبرهن لنا مِنْ أيِّ القسمين حالُهُم ؟ واللهُ أعلمُ ، ومنه الهُدى والتّوفيقُ »(١) .

# [ ١٦٦ ] أما خافَ من الله إذ زعمَ أنّه صنّف كتاباً فيه سبعةُ آلاف روايةٍ !

في ترجمة أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الأندلسي الشُريشي الإسكندراني المُقرىء نقل الذّهبيُّ عن ابن مسلدي قوله:

« وله كتابُ الجامع الأكبر والبحر الأزخر في اختلاف القُرّاء، يحتــوي على سبعة آلاف روايةٍ وطريق ... » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ مُعَلِّقاً:

«قلتُ : ... قد طال الخطابُ في كشف حال الرّجُل، وبدُون ما ذكرنا يُتْرَكُ الشّخصُ، أما خافَ من الله إذ زعمَ أنّه صنّف كتاباً فيه سبعة لاكرنا يُتْرَكُ الشّخصُ، أما خافَ من الله إذ زعمَ أنّه صنّف كتاباً فيه سبعة الاف رواية إ فوا لله إنّ القُرّاءَ كلّهُم من الصّحابة إلى زمانه - أعيني الذين سُمُّوا من أهل الأداء في المشارق والمغارب ودُوِّنُوا في التّواريخ - لا يبلغُون سبعة الاف بل ولا أربعة الاف، وأنا مُتَرَدِّدٌ في الثّلاثة الاف هل يصلُون إليها أم لا ؟ هذا أبو القاسم الهُذَلِيُّ الذي لم يرحَلُ أحدٌ في القراءات ولا في اللها أم لا ؟ هذا أبو القاسم الهُذَلِيُّ الذي لم يرحَلُ أحدٌ في القراءات ولا في

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦١١ هـ ـ ٦٢٠ هـ ، ص ٤٧٢ ـ ٤٧٣ .

الحديث مثلُه، وله مائة شيخ قرأ عليهم القرآن، جمع في كتابه الغَث والسَّمِين، والمشهور والشّاذ، والعالي والنّازل، وما تحلُّ القراءة به وما لاتحلُّ، وأربّي على المتقدِّمين والمتأخّرين، لم يُمكنه أن يأتي في كتابه باكثر من خمسين رواية من ألف طريق، وقد يكونُ الطّريقُ مثلَ أن يروي مسلم الحديث عن قُتيبة عن اللّيث، وعن عبد الملك بن شعيب بن اللّيث عن أبيه عن اللّيث، فيُسمِّي ذلك طريقين ... وما أنا محن يُتَّهَمُ بالحطِّ على ابن عيسى، فلو كنتُ مُداهِناً أحداً لداهنتُ في أمره، لأنّي قرأتُ التيسيرَ في على مبلط زيادة بأصل سماعه منه قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمّد بن خلف، أخبرنا ابنُ عبد القدوس، عن مؤلّفه؛ فوددتُّ لو ثبتَ لي هذا الإسناد العالي ولكنّه شيءٌ لا يصحُّ ... »(١) .

## [ ١٦٧ ] مَنْ صدّق بهذه الأعجُوبة فما لنا فيه طَبٌّ

« مَنْ صدّق بهذه الأعجُوبة، وآمنَ ببقاء رَتَن (٢)، فما لنا فيه طَبُّ، فليُعلم أنّني أوّلُ مَنْ كذّب بذلك، وأنّني عاجزٌ منقطعٌ معه في المناظرة.

وما أُبْعِدُ أَن يكون جنّياً تبدّى بأرض الهند، وادّعى ما ادّعى، فصدّقُوه، لأنّ هذا شيخٌ مفرّ كذّابٌ، كَذَبَ كَذْبَةً ضحمةً لكي تنصلح خابيةُ الضّياع، وأتى بفضيحةٍ كبيرةٍ، فوالذي يُحْلَفُ به إنّ رَتَن لكذّابٌ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٢١ هـ ـ ٦٣٠ هـ ، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) رَتَن الهنديُّ الذي زعمُوا أنَّه صحابيٌّ، وأنَّه بقي إلى سنة تسع وسبعمائة !

قاتلَهُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُ، وقد أفردتُّ جزءًا فيه أحبارُ هذا الضَّالَ، وسمَّيتُـه: كسـروثن رتن »(١) .

## [ ١٦٨ ] كادت أصبهان أن تُضاهي بغداد في عُلُوِّ الإسنادِ

«لقد كانت أصبهانُ تكادُ أن تضاهي بغدادَ في عُلوِّ الإسناد في زمان ابي محمّد بن فارس والطّبرانيّ وأبي الشّيخ، ثمّ كان بعدهُم طبقةً أخرى في العُلُوّ وهُم: أبو بكر بن المُقرىء وغيرُه، ثـمّ طبقة أبي عبد الله بن منده العَبْدي وأبي إسحاق بن خُرَّشِيد قُولَهُ، وأبي جعفر بن المرزُبان الأبهريّ، ثمّ طبقة أبي بكر بن مَرْدويه وأبي نُعيم، ثمّ طبقة ابن ريذَه وأبي طاهر بن عبد الرّحيم ورُواةِ أبي الشّيخ، ثمّ طبقة أصحاب ابن المُقرىء، ثمّ أصحاب ابن المُقرىء، ثمّ أصحاب ابن منده، ثمّ طبقة مَنْ بعدهُم .

هكذا إلى أن سلّطَ الله عليهم بذنُوبهم العَدُوَّ الكافرَ ليُكفِّرَ عنهم ، ويُعَوِّضهُم بالآخرة الباقيَة، فنسألُ الله العفوَ والعافيَــة »(٢).

<sup>(</sup>١) تأريخ الإسلام ـ وفيات ٦٢١ هـ ـ ٦٣٠ هـ ، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٢٩.

## [ ١٦٩] هذا الفعلُ خلافُ السُّنَّةِ

قال ابنُ خَلِّكان في ترجمة القرىء علم الدِّين علي بن محمّد السَّحاويّ رحمه اللهُ تعالى :

« رأيتُه مراراً راكباً بهيمةً إلى الجبل ، وحولة اثنان أو ثلاثـةً يقـرؤون عليه في أماكنَ مختلفةٍ دَفْعةً واحدةً ، وهو يردُّ على الجميع » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ مُعَلِّقاً:

« قلتُ : وفي نفسي شيءٌ مِنْ صحّة الرّواية على هذا النّعْتِ لأنّه لا يُتَصَوَّرُ أن يسمع جمُوع الكلمات، فما جعل الله لرجُل من قلبين في جَوْفِه. وأيضاً فإنّ مثلَ هذا الفعلِ خلافُ السُّنّةِ، ولا أعلمُ أحداً من شيُوخ المُقرئين كان يترخّصُ في هذا إلاّ الشّيخ علم الدِّين »(١).

## [ ١٧٠ ] دخلَ في شيءٍ من الهَذَيان والضَّلال

« دخل (٢) في شيء من الهَذَيان والضّلال، وعمِلَ دائـرةً ، وادّعـى أنّـه يستخرجُ منها علمَ الغيـلُب وعلـمَ السّاعة، نسـألُ اللهُ السّـلامةَ في الدِّيـن، ولعلّه ـ إن شاء اللهُ ـ رجعَ عن ذلك »(٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٤١ هـ ـ ٦٥٠ هـ ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) يعني أبا سالم محمّد بن طلحة القرشيُّ الشّافعيُّ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ـ وفيات ٢٥١ هـ ـ ٦٦٠ هـ ، ١٣٥ .

#### [ ١٧١ ] الأوْباشُ المجانينُ ليسوا بأولياء لله عزّ وجلّ

في ترجمة يوسف القُمِّيني قال الحافظُ الذَّهبيُّ :

« شيخٌ مشهورٌ بدمشق ، للنّاس فيه حُسْنُ اعتقادٍ، وكان يأوي إلى القَمامين، والمزابل التي هي مأوى الشّياطين، ويلبـسُ ثيابـاً تكنـسُ الأرضَ، وتتنحّسُ ببوله، ويمشى حافياً، ويترنّحُ في مشيتِه، ذا مهابةٍ ووَلَهٍ مّا ...

وقد بصَّرنا الله ـ وله الحَمْدُ ـ وعرَّفنا هذا النَّمُوذَجَ، وأنّ لهم شياطينَ تطمعُ فيهم لنقص عقُولهم، وتجري منهم بحرى الدّم، وتتكلَّمُ على ألسنتهم بالمُغيّبات، فيَضِلُّ النَّاسُ، ويتألّهُونهم، ويعتقدُون أنّهـم أوليـاءُ الله، فإنّا لله وإنّا إليه راجعُون ، فقد عمّ البلاءُ في الخَلْق بهذا الضَّرْبِ ...

وهذا زماننا فيه واحدٌ اسمُه إبراهيم بظاهر باب شرقي، لـه كشوفات كالشّمس وما أكثرَها ... وهو زُطِّيُّ سفية نَجسٌ قد أحرقته السّوداء، ولـه شيطانٌ ينطقُ على لسانه، فما أجهلَ من يعتقدُ في هذا وشبهه أنّه وليُّ الله، والله يقول في أوليائه إنّهم ﴿اللّهِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿(). وقد كان في الحاهليّة خَلْقٌ من الكُهّان يُخْبِرُون بالمُغيّبات، والرُّهبانُ لهم كَشْفٌ وإخبارٌ بالمُغيّبات، والسّاحرُ يخبرُ بالمُغيّبات، وفي زماننا نساءٌ ورجالٌ بهم مَسٌ من بالمُغيّبات، والسّاحرُ يخبرُ بالمُغيّبات، وفي زماننا نساءٌ ورجالٌ بهم مَسٌ من الحنيّبات على عدد الأنفاس. وقد صنّف شيخنا ابنُ تيميّة غيرَ مسألةٍ في أنّ أحوالَ هـؤلاء وأشباههم شيطانيّة، ومن هذه الأحوال غيرَ مسألةٍ في أنّ أحوالَ هـؤلاء وأشباههم شيطانيّة، ومن هذه الأحوال

<sup>(</sup>١) يونس: الآية ٦٣.

الشّيطانيّة التي تُضلُّ العامّة أكلُ الحَيّات، ودخولُ النّـــار، والمشيُ في الهــواء، مّن يَتَعانى المعاصي، ويُخِلُّ بالواجبات.

فنسألُ الله العَوْنَ على اتّباع الصّراط المستقيم، وأن يكتُبَ الإيمــانَ في قلُوبنا، وأن يُؤيّدنا برُوحٍ منه، ولا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلاّ با لله .

وقد يجيءُ الجاهلُ فيقول: اسكُتْ، لا تتكلَّم في أولياء الله، ولم يشعُر أنه هو الذي تكلَّم في أولياء الله وأهانهُم، إذ أدخل فيهم هؤلاء الأوباش الجانين، أولياء الشياطين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ (١)، ثمّ قال: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾.

وَمَا اتّبِعَ النّاسُ الأسودَ العَنْسِيَّ ومُسيلمةَ الكذّابَ إِلاَّ لإخبارهم بالمُغَيَّبات، ولا عُبدتُ الأوثبانُ إلاّ لذلك، ولا ارتبطَ خَلْقٌ بالمنجّمين إلاّ لشيءٍ من ذلك، مع أنّ تسعة أعشار ما يُحكى من كذب النّاقلين.

وبعضُ الفضلاء تراهُ يخضعُ للمُولَّهين، والفقراء النَّصَّابين ، لما يَسرى منهم، وما يأتي به هؤلاء يأتي بمثله الرُّهبانُ، فلهم كشوفاتٌ وعجائبُ، ومع هذا فهُم ضُلاَّلٌ من عَبَدَةِ الصُّلْبَان.

فَأَينَ يُذْهَبُ بِكَ ؟! ثَبَّتنا اللهُ بِالقول الثَّابِت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة وإيّاك »(٢) .

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٥١ هـ ـ ٦٦٠ هـ، ص ٣٢٨ ـ ٣٣٠. وانظر ما تقدّم برقم: ١١٨.

## [ ۱۷۲ ] أشرف طرق الأنبياء وأفضلُها طريقةُ نبيّنا ﷺ

«الله لا يسأل العبد لِم لا أكلت كُل مباح، بل يسأله لِم أكلت الحرام، ويسأله للذا حرّمت على نفسِك ما أبحث لك مع علمك بإباحي له، لا مع جهلك بالإباحة، هذا مع التسليم بأن الورع بالعلم أفضل وأرفع، وذلك حال الأنبياء صلوات الله عليعهم، مع أن لهم فيه شرائع وطرائق كطريقة سليمان عليه السّلام في الملْك والإكثار من مُباحات الله نيا، وكطريقة عيسى عليه السّلام في السياحة والإعراض عن الدُّنيا بكلِّ وجه، وكطريقة داود في أمور، وطريقة إبراهيم الخليل في قرى الضيف.

وأشرفُ طُرقهم وأفضلُها طريقةُ نبيّنا ﷺ، فإنّها حنيفيّة إبراهيميّةٌ سَمْحَةٌ سَهْلَةٌ بريئةٌ من الغلوِّ والتّعمُّق والتّنطُّع، اللّهمّ استعملنا بها، وأمتنا على محبّتها، واكفِنا الوقيعةَ في عبادك الصّالحين »(١).

#### [ ١٧٣ ] يا حَسْرَةً على العباد كيف لا يغضبُون لله تعالى

« كان (٢) صوفيًا على قاعدة زُهدِ الفلاسفة وتصوّفِهم، وله كلامٌ كثيرٌ في العِرْفان على طريق الاتّحاد والزّندقة، نسألُ الله السّلامة في الدّين. وقد

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٦١ هـ ـ ٦٧٠ هـ ، ص ١٢٤ ـ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) يعني ابن سبعين .

ذكرنا محط هؤلاء الجنس في ترجمة ابن الفارض وابن العربي (١) وغيرهما. فيا حَسْرَةً على العباد كيف لا يغضبُون الله تعالى، ولا يقومون في الذّب عن معبُودهم، تبارك اسمُه، وتقدّست ذاته، عن أن يمتزج بحَلْقِه أو يَحلُّ فيهم، وتعالى الله عن أن يكون هو عَيْنُ السّموات والأرض وما بينهما، فإنّ هذا الكلام شرَّ مِن مقالة مَن قال بقِدَم العالَم. ومَنْ عرف هؤلاء الباطنية عذرني، أو هو زنديق مُبْطِنٌ للاتّحاد ويذبُّ عن الاتّحاديّة والحلوليّة، ومن لم يعرفهُم فا الله يشبُه على حُسن قصده.

وينبغي للمرء أن يكون غضبُه لربه إذا انتهكت حرماتُه أكثر من غضبه لفقير غير معصومٍ من الزّلل، فكيف بفقير يحتملُ أن يكون في الباطن كافراً، مع أنّا لانشهدُ على أعيان هؤلاء بإيمان ولا كُفرٍ؛ لجواز توبتهم قبل الموت، وأمرُهم مُشْكِل، وحسابُهم على الله، وأمّا مقالاتُهُم فلا رَيْبَ في أنّها شرٌ من الشّرُك.

فيا أخي ، ويا حبيبي ، إعْطِ القوسَ باريها، ودَعْنِي ومعرفي بذلك، فإنّني أخافُ الله أن يُعَذّبني على شُكُوتي، كما أخافُ أن يُعَذّبني على الكلام في أوليائه، وأنا لو قلتُ لرجُل مُسلمٍ: يا كافرُ، لقد بُؤْتُ بالكفر، فكيف لو قلتُه لرجلِ صالحٍ أو وليٍّ لله تعالى ...

وإن فتحنا بابً الاعتلام عن المقالات، وسلكنا طريقة التاويلات المستحيلات، لم يبقَ في العالَم كفرٌ ولا ضلال، وبطلت كتب الملل والنّحل

<sup>(</sup>١) يعني الحاتمي صاحب الفصوص لا أبا بكر بن العربي الأندلسي شارح التّرمذي وغيره.

واختلاف الفِرَق ... ومن طالعَ كتبَ هؤلاء علم علماً ضروريّاً بأنّهُم اتّحاديّةٌ ، مارقَةٌ من الدّين ... »(١) .

# ينبغي للعالم أن لا يستعجلَ على الجاهل بل يرفقُ الله على الجاهل بل يرفقُ به ويعلَّمُه لمّا علَّمه الله تعالى

«اعلم أنّ كثيراً من الكبائر بل عامّتُها إلاّ الأقلّ يجهلُ خَلْقٌ كثيرً من الأمّة تحريمُه، وما بلغهُ الزّجْرُ فيه ولا الوعيدُ، فهذا الضّرْبُ فيهم تفصيلٌ: فينبغي للعالِم أن لا يستعجلَ على الجاهل بل يرفقُ به، ويعلّمُه ممّا علّمهُ الله، ولا سيما إذا كان قريبَ عهدٍ بجاهليّةٍ، قد نشأ في بلاد الكُفر البعيدة، وأسر وجُلب إلى أرض الإسلام، وهو تُرْكِيُّ أو كَرَجيُّ مشركُ لا يعرف بالعربيّ، فاشتراهُ أميرٌ تركيُّ لا علمَ عنده ولا فهم، فبالجهد إن تلفظ بالشّهادتين، فإن فهم بالعربيّ حتى يفقهَ معنى الشّهادتين بعد أيّام وليال فبها ونِعْمَتْ، ثمّ قد يُصلّي وقد لا يصلّي، وقد يُلقّنُ الفاتحة مع الطّول إن كان أستاذُه فيه دينٌ ما، فإن كان أستاذُه نسخةً منه فمِنْ أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابَها، والواجباتِ وإتيانَها ؟ فإن غرف هذا موبقاتِ الكبائر وحُذِّرَ منها، وأركانَ الفرائض واعتقدَها، فهو

سعيدٌ، وذلك نادرٌ ، فينبغي للعبد أن يحمدَ اللهُ تعالى على العافية .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٦١ هـ ـ ٦٧٠ هـ ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٧ .

فإن قيل : هو فرّط لكونه ما سأل عمّا يجب عليه .

قيل: هذا ما دار في رأسه ، ولا استشعر أن سؤال مَنْ يُعَلِّمُه يجبُ عليه ، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُور ﴾ (١) ، فلا يأتُمُ أحدٌ إلا بعد العلم، وبعد قيام الحجّة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَدّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (٢). وقد كان سادة الصّحابة بالحبشة وينزلُ الواحبُ والتّحريمُ على النّي عَلَيْ فلا يبلغهم تحريمُه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورُون بالجهل حتّى يبلغهم النص ، فكذا يُعْذَرُ بالجهل كل مَنْ لم يعلم حتى يسمع النص ، والله تعالى أعلم »(٢).

## [ ١٧٥] أَشَرُّ الكِبْرِ مَن تكبّر على العباد بعلمِه

«أُشِرُّ الكِبْرِ مَن تكبّر على العباد بعلمِه، وتعاظمَ في نفسِه بفضيلتِه، فإن هذا لم ينفعه علمُه، فإن من طلب العلم للآخرة كَسَرَهُ علمُه، وخشع قلبُه، واستكانت نفسُه، وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفتر عنها، بل يحاسبها كلَّ وقت ويثقفها؛ فإن غفل عنها جمحت عن الطّريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفحر والرّياسة، ونظر إلى المسلمين شَزْراً، وتحامق عليهم، وازدرى بهم ، فهذا من أكبر الكِبْر، ولا يدخل الجنّة مَنْ في قلبه ذَرَّةٌ مِنْ كِبْرِ ، فلا حَوْلَ ولا قُوّة إلاّ با الله »(ن) .

<sup>(</sup>١) النُّور : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الكبائر وتبيين المحارم ص ٤٦ - ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ٧٩.

## [ ١٧٦ ] قواعدُ هامّةٌ في التّعامل مع الجيران

«إذا كان الجارُ صاحبَ كبيرةٍ فلا يخلُو إمّا أن يكون مُتستّراً بها، ويغلقُ بابَهُ عليه، فليُعرضْ عنه، ويتغافلْ عنه، وإن أمكنَ أن ينصحهُ في السّر ويعظُه فحسنٌ، وإن كان مُتظاهراً بفسقه مثل مَكَاسٍ أو مُرابي فتهجره هجراً جميلاً، وكذا إن كان تاركاً للصّلاة في كثير من الأوقات، فمُرهُ بالمعروف، وانهه عن المنكر مرّةً بعد أحرى، وإلا فاهجُره في الله لعلّه أن يَرْعَوِيَ، ويحصل له انتفاعٌ بالهِجُرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك يرْعَوِيَ، ويحصل له انتفاعٌ بالهِجُرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديّتك، فإن رأيتَهُ مُتمرّداً عاتياً بعيداً من الخير فأعرضْ عنه، واجهد أن تتحوّل مِن حواره، فقد تقدّم أنّ النّبي ﷺ تعوّذ من حار السُّوء في دار الإقامة.

فإن كان الجارُ دَيُّوثاً أو قليلَ الغَيْرَة أو حَريمُه على غير الطّريق المستقيم فتحوّل عنه، أو فاجهد أن لا يُؤذُون زوجتك فإن في ذلك فساداً كثيراً، وخفْ على نفسك المسكينة، ولا تدخُل منزلَه، واقطع الوُّدَّ بكلِّ مكن، وإن لم تقبل مني ربّما حصل لك هوى وطمع، وغُلِبْتَ عن نفسك أو أمِّك (۱) أو حادمتك أو أحتك، وإن ألزمتَهُم بالتّحَوُّل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة.

<sup>(</sup>١) في المطبوع : أو أنَّبك ، ولعلَّ المثبت أقرب .

فإن كان حارُك رافضيًا أو صاحبَ بدعةٍ كبيرةٍ ؛ فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد، وإن عجزت فانجمع عنه ولا تُواده ولا تُصافّه، ولا تكون له مُصادِقًا ولا مُعاشِرًا ، والتّحوّلُ أولى بك .

فإن كان جارُك يهوديّاً أو نصرانيّاً في اللّار أو في السُّوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تُؤذه ...

فأمّا مَنْ جعلَ إِحابةَ دعوتهم دَيْدَنَهُ، وعاشرهُم وباسطهُم فإنّ إِعانَـهُ يَرِقُ وقـد قبال اللهُ تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادًا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِم الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ (١) .

فإن انضافَ إلى جواره كونُه [ من ] قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقّه آكَدُ، وكذا إن كان أحدُ أبويك ذمّيّاً فإنّ للأبوين وللرَّحِم حقّاً فوق حقُوق الجوار؛ فأعطِ كلَّ ذي حقِّ حقَّهُ.

وكذا ردُّ السّلام فلا تبدأ أحداً مِن هؤلاء بسلامٍ أصلاً، وإذا سلّم أحدٌ منهم عليك فقُلْ: وعليكُم، أمّا كيف أصبحت، كيف أمسيت، فهذا لا بأسَ به، وأن يقول منه بغير إسرافٍ ولا مُبالغةٍ في الردِّ قال اللهُ تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى المؤفينِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) المحادلة : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : الآية ٤٥ .

فالمؤمنُ يتواضعُ للمؤمنين، ويتذلّلُ لهم، ويتعزّزُ على الكافرين ولا يتضاءلُ لهم، تعظيماً لحرمة الإسلام، وإعزازاً للدّين، من غير أن تُؤذيهُم، ولا تودّهم كما تودُّ المسلم »(١).

## [ ١٧٧ ] كلامُ الأقرانِ بعضهم في بعض لا يُعْبَأُ به

« كلامُ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَأُ به، لاسيما إذا لاحَ لك أنه لعداوةٍ أو لمذهبٍ أو لحسدٍ، ما ينجُو منه إلا مَنْ عَصمَ اللهُ، وما علمتُ أنّ عصراً من الأعصار سَلِمَ أهلُه من ذلك، سوى الأنبياء والصّدِيقين، ولو شئتُ لسردتُ من ذلك كراريسَ، اللهم فَ : ﴿لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللّهِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) » (٣) .

## [ ١٧٨ ] واضعُ القِصص الَّتي لم تَكُن قَطُّ

«أحمدُ بن عبد الله بن محمد أبو الحسن البَكْري ذاك الكندّابُ الدّجّالُ، واضعُ القِصَصِ التي لم تكن قَطُّ؛ فما أجهلَه وأقلَّ حَياه! وما روى حَرْفاً من العلم بسند، ويُقرأُ له في سُوق الكتبيّين كتابُ ضياء

<sup>(</sup>١) حقُّ الجار ص ٤٦ ـ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الحشر: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ١١١/١ . وانظر ما تقدّم رقم : ٥٣ .

الأنوار، ورأسُ الغُول، وشَرُّ الدَّهْر(۱)، وكتابُ كلندجة، وحصنُ الدُّولاب، وكتاب الحصون السّبعة وصاحبُها هضام بن الجحاف، وحروب الإمام عليًّ معه، وغير ذلك »(۱).

## [ ۱۷۹ ] كيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخّرين كالقُوت وبهجة الأسرار وغيرهما

«كيف لو رأى أبو زُرْعَة تصانيفَ المتأخّرين كالقُوت لأبي طالب، وحقّائق وأين مثلُ القُوت! كيف لو رأى بَهْجَة الأسرار لابن جَهْضَم، وحقّائق التّفسير للسُّلَمي، لطارَ لُبُّه، كيف لو رأى تصانيفَ أبي حامدٍ الطُّوسيّ في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضُوعات، كيف لو رأى الغُنية للسّيخ عبد القادر! كيف لو رأى فُصوصَ الحِكَمِ والفتوحات المكيّة! بلى لما كان الحارث ـ يعني المُحاسبي ـ لسانَ القومِ في ذلك العصر، كان معاصرُه ألف إمامٍ في الحديث فيهم مثلُ أحمد بن حنبلٍ وابن راهويه، ولمّا صار أئمّة الحديث مثلُ ابن الدّخميسي وابن شحانة كان قطبُ العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان، نسألُ الله العوف والمسامحة آمين »(٣).

<sup>(</sup>١) في هذه التَّسمية نوعُ سبٌّ للدَّهْر وقد ورد في الحديث النَّهيُّ عن سبُّه .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤٣١/١ .

### [ ۱۸۰ ] رَتَن وما أدراك ما رَتَن !

« رَتَن الهنديُّ ، وما أدراكَ ما رَتَن ! شيخٌ دجّالٌ بلا رَيْبٍ، ظهرَ بعد السّتّمائة فادَّعى الصُّحْبَةَ، والصّحابةُ لا يكذبُون، وهذا جرىءٌ على الله ورسُوله، وقد ألّفتُ في أمره جزءًا. وقد قيل: إنّه مات سنة اثنتين وثلاثين وستّمائة، ومع كونه كذّاباً فقد كذّبُوا عليه جملةً كبيرةً من أسْمَجِ الباطل والمُحال »(۱).

## [ ١٨١] بل شِبْرٌ من جَهْلِ حيرٌ من باعٍ من حَظُورَةٍ

قال اللّيثُ بن سعدٍ: « رأيتُ أبا الزّناد وخَلْفَهُ ثلاثمائـة تـابِع، مـن طالب علمٍ وفقهٍ وشِعْرٍ وصنُوفٍ، ثمّ لم يلبث أن بقي وحدهُ، وأقبلُوا علــى ربيعة، وكان ربيعةُ يقول : شِبْرٌ من حَظْوَةٍ خيرٌ منْ باعٍ مِنْ علمٍ » .

قال الحافظُ الذَّهبيُّ مُعَلِّقاً:

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٤٤/٢ ، وانظر ما تقدّم تحت رقم : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٩١٤.

## [ ۱۸۲ ] مَنْ أنعمَ النّظَر في فصوص الحِكَم أو أنعمَ النّامُّلَ لاحَ له العجبُ

« مَنْ أنعمَ النّظَر في فصُوص الحِكَم أو أنعمَ التّأمُّلَ لأحَ له العجب؛ فإنّ الذّكِيَّ إذا تأمّل من ذلك الأقوالَ والنظائرَ والأشباة فهو أحدُ رجُلين: إمّا مِن الاتّحاديّة في الباطن، وإمّا من المؤمنين با لله الذين يعدُّون أنّ هذه النّحْلَة من أكفر الكُفر، نسألُ الله العفو، وأن يكتُب الإيمانَ في قلوبنا، وأن يُثبّتنا بالقول الثّابت في الحياة الدُّنيا وفي الآخرة. فوا لله لأن يعيشَ المسلمُ جاهلاً خَلْفَ البَقرِ لا يعرفُ من العلم شيئًا سوى سُورٍ من القرآن يُصلّي بها الصّلوات، ويُؤمنُ با لله وباليوم الآخر، خيرٌ له بكثير من هذا العِرْفان وهذه الحقائق، ولو قرأ مائة كتابٍ أو عمل مائة خَلْوَةٍ »(١).

### ر ١٨٣ ] ذَوْقُ النُّقَّاد

« إِن لَمْ يَكُن للإنسان ذَوْقُ النُّقَّادِ ، وَبَصَرُ الْحُفَّاظِ ، فإنَّه يُضَعِّفُ الحديثَ القويَّ ، ويصحِّحُ الحديثَ الواهي ، مع أنّ أئمّةَ هذا الشّأن تختلفُ الحديثَ الواهي ، مع أنّ أئمّةَ هذا الشّأن تختلفُ الحتهاداتُهم ، وتتقاربُ معارفُهم وأذواقُهم ، لكن يقلُّ ذلك وفيهم يندُر ، والله الهادي »(٢) .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ذيل ديوان الضّعفاء والمتروكين ص ١٥ ـ تحقيق شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه اللهُ.

#### [ ١٨٤] إن أحببت ـ يا عبد الله ـ الإنصاف

«إن أحببت ـ يا عبد الله ـ الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثمّ انظر ما قاله الصحابة والتّابعُون وأثمّة التّفسير في هذه الآيات، وما حكوه من مذاهب السلف؛ فإمّا أن تنطق بعِلْم، وإمّا أن تسكت بحِلْم. ودَع المراء والجدال فإنّ المراء في القرآن كفرّ، كما نطق بذلك الحديث الصّحيح. وسترى أقوال الأثمّة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبويّة، جمع الله قلوبنا على التقوى، ورزقنا الاحتناب عن الأحاديث النبويّة، مم ع الله قلوبنا على التقوى، ورزقنا الاحتناب عن الهوى. فإنّنا على أصل صحيح، وعِقْدِ متين، من أنّ الله تقدّس اسمه لا مثل الموصوف، فنعقل وحود الباري، ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهيّة، فكذلك القول في صفاته نُؤمنُ بها، ونعقلُ وحودها، ونعلمها في الجُملة من غير أن نتعقّلها أو نُشبّهها أو نكيّفها أو نمثلها ونعلمها في الجُملة من غير أن نتعقّلها أو نُشبّهها أو نكيّفها أو نمثلها ونعلمها في الجُملة من غير أن نتعقّلها أو نُشبّهها أو نكيّفها أو نمثلها ونعلمها في الجُملة من غير أن نتعقّلها أو نُشبّهها أو نكيّفها أو نمثلها

#### [ ١٨٥ ] آمنًا بالغيب ـ والله ـ

« آمنًا بالغيب ـ والله ـ ، وجزمنا بخبر الصّادق، ففي الجنّة ما لا عَيْــنٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خطرَ على قلب بشرٍ، فما الظنُّ بالعرش العظيــم

<sup>(</sup>١) العلوّ للعيّ الغفّار ص ١٣ .

الذي اتخده العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعتِه، وقوائمه وماهيتِه وحملتِه، والكروبيّين الحافِين من حولِه، وحُسنِه ورَوْنَقِه وقيمتِه ... سبحان الله وبحمدِه عدد خَلْقِه، وزِنَة عرشِه، ورضا نفسِه، ومداد كلماتِه، ضاعت الأفكار وطاشت العقول، وكلّت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات، فا لله أعلى وأعظم ﴿آمَنّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾(۱) . تبّاً لذوي العقول الخائضة، والقلوب المعطّلة، والنفوس الجاحدة، فن ﴿مَمّا قَلَرُوا الله عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾(۱) . اللهمة والسّماوات مَطْوِيّات بيمينِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾(۱) . اللهمة بحقّك عليك، وباسمك الاعظم، وكلماتك التامة، ثبّت الإبمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مُهتدين.

<sup>(</sup>١) آل عمران : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الزّمر : الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) غافر : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) الزّمر : الآية ٧٥ .

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّـكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِـذِ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَثِـذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو العَرْشُ ﴾ (١) .

فالقرآنُ مشحونٌ بذِكْرِ العَـرشِ، وكذلـك الآثـارُ بمـا يُمتنـعُ أن يكـون المرادُ به الملكُ؛ فدَع المكابرة والمراءَ فإنّ المراءَ في القرآن كفرٌ، وما أنــا قلتُـه بل المصطفى على قالهُ »(٣) .

## [ ١٨٦ ] لكلِّ مقامٍ مقَال ولكلِّ نِزالٍ رجَال

«ولي المأمونُ وكان متكلّماً عُرِّبَتْ له كتبُ الأوائل، فدعا النّاسَ إلى القول بَخَلْقِ القرآن، وتهدّدهُم وخوّفهُم، فأجابهُ خَلْقٌ كثيرٌ رغبةٌ ورهبة، وامتنعَ من إجابته مثلُ أبي مُسهر عالم دمشق، ونعيم بن حمّادٍ عالم مصر، وعفّان محدّث العراق، وأحمد بن حنبل الإمام، وطائفة سواهُم فسحنهُم. ثمّ لم ينشب أن مات بطرسُوس ودُفن بها، ونهض بأعباء المحنة قاضيه أحمدُ بن أبي دؤادٍ، وضربُوا الإمام أحمد ضرباً مُبَرِّحاً فلم يُحبهُم وناظرُوه، وحرت أمورٌ صعبةٌ من أرادَ أن يتأمّلها ويدري ما ثمّ كما ينبغي فليُطالع الكتب والتواريخ، وإلا فليجلس في بيته، ويدع النّاس من شرّه، وليسكُت بحلمٍ، أو لينطق بعلمٍ، فلكل مقامٍ مقال، ولكل نِزال رجال ... »(٤).

<sup>(</sup>١) الحاقة: الآية ١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>۲) غافر: الآية ۱۰.

<sup>(</sup>٣) العلوّ للعليّ الغفّار ص ٦٨ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص ١٦١ - ١٦٢ .

## [ ۱۸۷ ] نادى على نفسه أنا أبو اعْرِفُوني

« القُرّاءُ الجوِّدَةُ فيهم تنطّعٌ وتحريرٌ زائدٌ يُؤدِّي إلى أنّ المُحَوِّدَ القارىءَ يبقى مصروفَ الهِمَّة إلى مُراعاة الحروف والتَّنطُّع في تجويدها، بحيث يشخلُه ذلك عن تدبُّر معانى كتاب الله تعالى، ويصرفُه عن الخشوع في التُّلاوة، ويخليه قويَّ النَّفس، مُزْدَرياً بحُفّاظ كتاب الله تعالى، فينظرُ إليهم بعين المَقْتِ، وبأنّ المسلمين يَلْحَنُون، وبأنّ القُرّاء لا يحفظُـون إلاّ شـوادُّ القـراءة، فليت شِعْري أنتَ ماذا عَرَفْتَ وماذا علمتَ ؟ فأمَّا علمُك فغيرُ صالح، وأمَّا تلاوتُك فثقيلةً عَرِيَّةً عن الخشعة والحُزن والخوف، فيا للهُ تعالى يُوفِّقُك، ويُبَصِّرُك رُشْدَك، ويُوقظك من مَرْقَدَة الجهل والرّياء. وضدُّهــم قُرّاءُ النَّغَـم والتَّمطيط، وهؤلاء مَنْ قرأً منهم بقَلْبٍ وخوفٍ قد يُنْتَفَعُ به في الجُملة، فقد رأيتُ منهم مَنْ يقرأُ صحيحاً ويُطْرِبُ ويُبْكي، ورأيتُ منهم مَنْ إذا قرأ قَسَّى القلوبَ، وأبرمَ النَّفوسَ، وبدَّلَ الكلامَ، وأسوأُهم حالاً الجنائزيَّةُ. وأمَّـا القراءةُ بالرُّوايات وبالجَمْع فأبعدُ شيءٍ عن الخشُوع، وأَقْدَمُ شيءٍ على التَّلاوة بما يُخْرِجُ من القصد، وشِعارُهم في تكثير وجوه حمزة، وتغليظِ تلك اللَّامات، وترقيقِ الرَّاءات، اقرأً يا رجُل، واعْفِنا من التَّغليظ والـتّرقيق، وفرط الإمالة والمدود، ووقوف حمزة، فإلى كم هذا! وآخُرُ منهم إن حضرَ في خَتْمِ أُو تلا في محرابٍ جعل دَيْدَنَهُ إحضارَ غرائبِ الوجُوه، والسَّكْت والتُّهَوُّ ع بالتَّسهيل، وأتبي بكلِّ خلافٍ، ونادي على نفسِه: أنا أبو

اعرفُوني، فإنّي عارفٌ بالسَّبْع، أَيْشٍ نَعْمَـلُ بـك ؟ لا وصبّحـك الله بخـيرٍ، إنّك حجرُ منجنيقٍ، ورصاصٌ على الأفئدة »(١).

### [ ١٨٨ ] أيُّ خير في حديثِ مخلُوطٍ صحيحُه بواهيه وأنتَ لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه

«أما المحدِّثُون (٢) فغالبُهم لا يفهمُون، ولا هِمَّة لهم في معرفة الحديث ولا في التَّدَيُّن به، بل الصّحيحُ والموضوعُ عندهم بنسبةٍ، وإنّما همتهُم في السّماع على جهلة الشّيُوخ، وتكثير العَدَدِ من الأجزاء والرّواية، لا يتأدّبُون بآداب الحديث، ولا يستفيقُون من سَكْرة السَّماع، الآنَ يسمع الجُزْء ونفسُه تحدِّثُه متى يرويه أَبَعْدَ خمسين سنةً! ويحكَ ما أَطُولَ أملك، وما أَسُواً عملك، معذورٌ سفيان التّوريُّ يقول فيما رواهُ أحمدُ بن يوسف التّغليي، حدّثنا حالدُ بن خداش، حدّثنا حمّادُ بن زيدٍ قال سفيانُ التّوريُّ: لو كان الحديثُ حَيْراً لذهبَ كما ذهبَ الحَيْرُ. صدق والله، وأيُّ حَيْرٍ في حديث علوطٍ صحيحُه بواهيه، وأنت لا تَفْليه، ولا تبحث عن ناقليه، ولا تحديث عن ناقليه، ولا تبحث عن ناقليه، ولا تدينُ الله تعالى به. أمّا اليوم في زماننا فما يُفيدُ المحديثُ الطّلبُ والسّماعُ مقصودَ الحديثِ من التّدَيُّن به، بل فائدةُ السّماع ليَرْوِيَ، فهذا والله لغير الله تعالى. خطابي معك يا محدّث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يُحافظ الله تعالى خطابي معك يا محدّث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يُحافظ

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطّلب ص ٤ - ٥ .

<sup>(</sup>٢) يعني في زمانه .

على الصَّلوات، ولا يجتنب الفواحِش، ولا قِرْشَ الحشائِش، ولا يُحسن أن يتصدّق؛ فيا هذا لا تَكُن مُجْرِماً فاتِناً أَنْحَسَ المَناحيس؛ فطالبُ الحديث اليومَ ينبغي له أن ينسخ أوّلاً الجمعَ بين الصّحيحين، وأحكامَ عبد الحق، والضّياء، ويُدْمِنَ النَّظرَ فيهم، ويُكثرَ من تحصيل تآليف البيهقيّ فإنَّها نافعةً، ولا أقلَّ من مختصر كالإلمام ودَرْسِه، فأيُّ شيء ينفع السَّماعُ على جَهَلَـةِ المشيحة الذين ينامُون، والصّبيانُ يلعبُون، والشّبيبةُ يتحدّثُون ويمزحُون، وكثيرٌ منهم ينعسُون ويُكابرُون، والقارىءُ يُصَحِّفُ، وإتقانُه في تكشير: أو كما قال، والرُّضَّعُ يتصاعقُون. بـا لله خَلُّونـا فقـد بقينـا ضُحْكَــةُ لأولي العَقُول، ينظرون إلينا ويقولون: هؤلاء هُم أهلُ الحديث. نعم ماذا يَضُرُّ، ولو لم يبقَ إلاّ تَكْرارُ الصّلاة على النّبيّ ﷺ لكان خيراً من تلك الأقاويل التيّ تُضادُّ الدِّين، وتطردُ الإيمان واليقِين، وتُرْدي في أسفل السّافلِين، لكنّـك معذورٌ فِما شممتَ للإسلام رائحةً، ولا رأيتَ أهلَ الحديثِ، فأوائلُهم كان لهم شيخٌ عالي الإسناد بينه وبين الله تعالى واحدٌ معصومٌ، عن معصوم سيّد البشر، عن جبريل، عن الله عزّ وجلّ؛ فَطَلَبَهُ مثلُ أبي بكر وعمر وابن مسعودٍ وأبي هريرة الحافظ وابنِ عبّاسِ وسادةِ النّاس الذيــن طــالتُ أعمارُهم، وعَلا سندُهم، وانتصبُوا للرّواية الرّفيعَة، فحملَ عنهم مثلُ مَسْروق وابن المسيِّب والحسن البصري والشُّعبي وعُروة، وأشباههم من أصحاب الحديث وأرباب الرواية والدراية، والصّدق والعبادة والإتقان والزّهادة، الذين مِنْ طلبتهم مثلُ الزّهري وقتادة والأعمش ... وأيّوب وابن عَوْنِ وأولئك السّادة، الذين أخـذَ عنهم الأوزاعيُّ والشّوريُّ ومعمرٌ والحمّادانُ وزيادة ومالكٌ واللّيثُ، وحَلْقٌ سواهُم من أشياخ ابن المبارك

ويحيى القطّان وابن مهدي ويحيى بن آدم والشّافعي والقعنبي، وعدّة من أعلام الحديث الذين خَلَفَهُمْ مثلُ أحمد بن حنبلٍ وإسحاق وابنُ المديني ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن نُميْر وأبي كُريْب وبُندار، ومَنْ يليهم من مشيخة البخاري ومسلم وأبي داود والنّسائي وأبي زرعة وأبي حاتم ومحمّد ابن نصر وصالح جزرة وابن حزيمة وخلائق في الزّمن الواحد، منهم الألوف من الحُفّاظ ونقلة العلم الشّريف.

ثمّ تناقص هذا الشَّأنُ في المائة الرّابعة بالنّسبة إلى المائة الثّالثة، و لم يزل ينقصُ إلى اليوم. فأفضلُ مَنْ في وقتنا اليومَ من المحدِّثين ـ على قلَّتهم ـ نظـيرُ صغار مَنْ كان في ذلك الزّمان على كثرتهم، وكم مِنْ رجلٍ مشهورِ بالفقه وبالرَّأي في الزَّمن القديم أفضلُ في الحديث مِنْ المتأخِّرين، وكم مِنْ رجل مِنْ مُتكلِّمي القُدماء أعرفُ بالأثر مِنْ مشيخة زماننا، فما أَدْرَكْنَا مِنْ أصحاب الحديث إلا طائفة كقاضي ديار مصر وعالمها تقي الدّين بن دقيق العيد، والحافظ الحجّة شرف الدّين الدّمياطي، والحافظ جمال الدّين بن الظَّاهري، والشَّيخ شهاب الدِّين أحمد ابن فرح الإشبيلي ونحوهم، وأدركنا من عكر الطَّلبة شهابَ الدّين بن الدُّقُوقي، ونحمَ الدّين بن الحبِّاز، والشّيخَ عبد الحافظ. ونحمدُ الله تعالى في الوقت أناسٌ يفهمُون هذا الشَّأنَ ويعتنُّون بالأثر كالمزي وابن تيمية والبرزالي وابن سيّد النّاس وقطب الدّين الحلبي وتقى الدين السبكى والقاضى شمس الدين الحنبلي وابن قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة وصلاح الدّين بن العلائي وفخر الدّين بن الفخر وأمين الدّين بن الواني وابن إمام أمّ الملك الصّالح ومحبّ الدّين المقدسي وسيّدي عبد الله بن خليلٍ وجماعة سـواهُم فيهـم العَكَـرُ والغُثـاءُ، [و] اللهُ يســـرُ،

والمرءُ مع مَنْ أَحَبٌ ، والسّعيدُ من نهـض وهَـبٌ ، وعلى الطّاعـة أكَـبٌ ، واللهُ الموفّقُ الهادي »(١) .

## [ ١٨٩] ما ذا فقهاً أُخْرَوِيّاً بل ذا فقة دنيويٌّ

« يا رَجُل، دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك، واحتط لدِينك، ولا يكُن همُّك الحكم بمذهبك، فمن اتَّقى الشُّبهات فقد استبراً لدِينه وعرْضِه، فإذا عملت بمذهبك (٢) في الطّهارة والمياه والوتر والأضحية فأنت أنت، وإن كانت همّتُك في طلب الفقه والجدال والجراء والانتصار لمذهبك على كلُّ حال، وتحصيل المدارس والعُلُو فما ذا فقها أُخروياً بل ذا فقة دنيوي، فما أظنَّك تقول غداً بين يدي الله: تعلّمت العلم لوجهك وعلّمتُه فيك، فاحذر أن تغلط وتقُولها فيُقال لك: كذبت إنّما تعلّمت ليُقال: عالم، وقد قيل، ثمّ يُؤمر بك مسحوباً إلى النّار كما رواه مسلم في الصّحيح، فلا تعتقد أن مذهبَك أفضل المذاهب وأحبُّها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لمخالفك أيضاً، بل الأثمة رضي الله عنهم كلَّهُم على خير كثير، ولهم في صوابهم أحران على كلّ مسألةٍ، وفي خطئهم أحرً على كلّ مسألةٍ »(٣).

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطَّلب ص ٦ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) يخاطب الحافظُ الذَّهبيُّ في هذا الفصل الفقية الحنفيُّ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٥ ـ ١٦ .

#### [ ۱۹۰] يا سعادتك إن نجوت من العلم كفافاً لا عليك ولا لك

« إن كانت همّتُك (١) كهمّة إخوانك من الفقهاء البطّالين الذين قصدُهم المناصبُ والمدارسُ والدّنيا والرّفاهيةُ والثّيابُ الفاحرةُ فما ذا بَرَكَةُ العلم، ولا هذه نيّةٌ خالصةٌ، بل ذا بيعٌ للعلم بحُسْنِ عبارةٍ، وتعجّلُ للأَجْر، وتحمُّلُ للوزْر، وغفلةٌ عن الله تعالى .

فلو كُنْتَ ذا صَنْعَةٍ لكنتَ بخير، تأكل من كسب يمينك، وعرق جبينك، وترْدُري نفسك، ولا تتكبّر بالعلم، أو كنت ذا تجارةٍ لكنت تُشْبة علماء السلف الذين ما أبصرُوا المدارس، ولا سمعُوا بالجهات، وهربُوا للقضاء طُلِبُوا، وتعبّدُوا بعلمهم، وبذلُوه للنّاس، ورَضُوا بثَوْبٍ خَامٍ وكِسْرَةٍ كما كان من قريبٍ الإمامُ أبو إسحاق صاحبُ التنبيه، وكما كان بالأمس الشيخُ محيي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج ، وكما ترى اليومَ سيّدي عبي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج ، وكما ترى اليومَ سيّدي عبي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج ، وكما ترى اليومَ سيّدي عبي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج ، وكما ترى اليومَ سيّدي

وعلى كُلِّ حاَّلِ احْذَر المراءَ في البحث وإن كنتَ مُحِقَّا، ولا تُنازع في مسألةٍ لا تعتقدها، واحْذَر الكِبْرَ والعُجْبَ بعلمك، فيا سعادتَك إن نجوت منه كَفَافاً لا عليك ولا لك ... »(٢).

<sup>(</sup>١) يخاطب الحافظُ الذَّهيُّ في هذا الفصل المشتغلَ بالفقه على مذهب الشَّافعيّ .

<sup>(</sup>٢) بيان زغل العلم والطّلب ص ١٦ - ١٨.

### [ ١٩١] لا حاجة لك بأصول الفقه يا مقلّد

«أصولُ الفقهِ لا حاجة لك به يا مُقلِّد، ويا مَنْ يزعمُ أنّ الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصيرَ مُحَصِّلُه مُحتهدا، فإذا عرفهُ ولم يَفُكَّ تقليدَ إمامِه لم يصنع شيئاً بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجّة في مسائل، وإن كان يقرأه لتحصيل الوظائف وليُقال، فهذا من الوَبال، وهو ضَرْبٌ من الخَبَال »(١).

#### [ ١٩٢] علمُ المنطق نفعُه قليلٌ وضررُه وَبيلٌ

« المنطقُ نفعُه قليلٌ، وضررُه وَبيلٌ، وما همو مِنْ علوم الإسلام، أمّا الحقُّ منه فكامِنٌ في النّفوس الزكيّة بعباراتٍ غريبةٍ، والباطلُ فاهرب منه فإنّك تنقطعُ مع حَصْمِكَ وأنتَ تعرِفُ أنّك المُحِقُ، وتقطعُ حَصْمَكَ وأنتَ تعرِفُ أنّك المُحِقُ، وتقطعُ حَصْمَكَ وأنتَ تعرِفُ أنّك على الخطإ، فهي عباراتُ واهيةٌ، ومقدِّماتٌ دَكّاكَةٌ، نسألُ الله تعالى السَّلامة، وإن قرأتَهُ للفُرْجَةِ لا للحُجّة وللدُّنيا لا للآخرة فقد عذّبتَ الحيوان، وضيّعتَ الزّمان، وأمّا النّوابُ فايْأَسْ منه، ولا تأمنُ من العقاب إلا بَعَناب »(٢).

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطّلب ص ٢٠ - ٢١ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ص ۲۶ ـ ۲۰.

## [ ١٩٣ ] علمٌ في شِقُّ وما جاءت به الرَّسلُ في شِقٌّ

« الفلسفة الإلهية ما يَنْظُرُ فيها مَنْ يُرْجى فلاحُه، ولا يَرْكَنُ إلى اعتقادِها مَنْ يَلُوحُ بَحَاحُه، فإنّ هذا العلمَ في شِقِّ وما جاءت به الرّسلُ في شِقِّ، ولكن ضلالُ مَنْ لم يَدْرِ ما جاءت به الرّسلُ ـ كما ينبغي ـ بالحِكْمةِ أَشَرُ مَّن يدري، واغَوْثاهُ با لله، إذا كان الذين قد انتدابُوا للرَّدِ على الفلاسفة قد حارُوا ولحقتهُم كَسَفَةٌ فما الظّنُّ بالمَرْدُودِ عليهم ؟ ... »(١).

### [ ١٩٤] فَنْ أبناء الدُّنيا

«الإنشاءُ فَنُ أبناء الدُّنيا ليس مِنْ علم الآخرة في شيء، والكامِلُ فيه يحتاجُ إلى مُشاركةٍ قويّةٍ في العلوم الإسلاميّة، ويُريدُ عقلًا تاسّاً ورَزَانَة، وسُرَعة فَهْم، وقوّة تخيُّل، وتَبَصُّر باللّغة والنّحو، وحبرةٍ بالمعاني والبيان، والسيّر وأيّام النّاس، وفنون الأدب وحُسْنِ كتابةٍ، ولكن ليَكُن رأسُ مال المُنشِيء تقوى الله ومُراقبتُه، فربّما وضعَ لفظة تُعجبُه يهوي بها إلى النّار وهو لا يَدْرِي، وربّما أبدعَ في سَطْرٍ تربّب عليه خرابُ مصر، وربّما أعان بقلمِه على سَفْكِ دَمٍ بتلك البلاغة، فانظُر أين أنت يا بَليغ ... فكمل بَراعة بلاغتِك بإرضاء ربِّك الأعلى، وبنصْح ربِّ الأمر، فهنا كمالُ البَلاغة إن

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطّلب ص ٢٥ - ٢٦.

كنتَ من المتقين، وإن تعذّر ذلك فَدِينُكَ ما به عوضٌ، فمن اتّقى الله تعالى كفاهُ النّـاسَ، ومن أرضى النّـاسَ بسخط الله تعالى سلّط الله عليه مَنْ أرضاهُ، وإنّها لكبيرةٌ إلاّ على الخاشعين »(١).

#### [ ١٩٥ ] اخْتَرْ لنفسِك أيَّ وادٍ تسلك

« الشَّعْرُ هو مِنْ فنُون الْمُنشىء، وهو كلامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وهـو قليـلٌ، وقبيحُه قبيحٌ وهو الأَغْلَبُ، وبيتُ مالِه الكَذِبُ والإسْرافُ في المدح والهجو والتشبيه والنَّعُوت والحماسة، وأملحُه أكذبُه .

فإن كان الشّاعرُ بليغاً مُفَوَّهاً مِقْدَاماً على الكذب في لهجتِه، مُصرّاً على الاكتساب بالشّغرِ في سُورة الدِّين، فقد قرأ مَقْت الشِّعْرِ في سُورة الشُّعراء، ويندرُ على الشُّعراء الجحوِّدين أن يتصوّنُوا من الهجاء، وربّما أدّى الأمرُ بالشّاعر للتّجَاوُز إلى الكُفر نسأل الله العفو .

فالشّاعرُ المحسنُ كحسّان، والمقتصدُ كابن المبارك، والظّالمُ كالمتنبّي، والسَّفيهُ الفاجرُ كابن الحجّاج، والكافرُ كذوي الاتّحاد، فاخْتَرْ لنفسك أيّ وادّ تسلك »(۲).

<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطُّلب ص ٢٧ ـ ٢٨.

### [ ١٩٦] علمُ الوَعْظِ

« الوَعْظُ : فنَّ يحتاجُ إلى مُشاركةٍ حيّدةٍ في العلم، ويَستدعي معرفةً حسنةً بالتّفسير، والإكثارَ من حكايات الصّالحين الفقهاء والفقراء والزّهاد، وعدّتُه التّقوى والزّهادةُ .

فإذا رأيتَ الواعظَ راغباً في الدُّنيا قليلَ الدِّين، فاعلم أنَّ وعظَهُ لا يتحاوز الأسماع .

وكم من واعظٍ مُفَوَّهٍ قد أبكى وأثّر في الحاضرين في تلك السّاعة، ثمّ قامُوا كما قعدُوا، ومتى كان الواعظُ مثلَ الحسن والشّيخ عبد القادر انتفعَ به النّاسُ »(١) .



<sup>(</sup>١) بيان زغل العلم والطُّلب ص ٢٩ ـ ٣٠ .

## فهرس الموضوعات

| ق                     | وصيّة الذّهبيّ لمحمّد بن رافع السّلاميّ ـ مقدّمة التّحقي |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| γ                     | وصف النّسخة الخطيّة                                      |
| A - Y                 | توثيق نسبة الوصيّة للحافظ الذّهبي                        |
| 1 9                   | نماذج من المخطوطة                                        |
| 19-18                 | نصُّ وصيَّة النَّمييّ                                    |
| حقیق                  | حزَّ في التّمسُّك بالسُّنن للحافظ الذّهبيّ ـ مقدّمة التّ |
| Y0 - Y £              | اسمُ الجزء وتوثيقُ نسبته للحافظ الذَّهبيُّ               |
| Yo                    | وصف النّسخة الخطيّة للجزء                                |
| YV = Y7               | عاذج من المخطوطة                                         |
| ۰۳ - ۳۱               | نص الجزء                                                 |
| دّمة التّحقيق ٥٧ ـ ٥٨ | نصيحة العلامة ابن دقيق العيد لأحد نوّابه في القضاء ـ مق  |
| 77 _ 09               | نصّ النّصيحة                                             |
| اع وغير ذلك مستخرجة   | كلمات في العلم وأدب الطلب والاتّباع وذمّ الابت           |
| 77 _ 70               | من كلام الحافظ الذّهبيّ ـ مقدّمة                         |
| ٧٠ - ٦٩               | [ ١ ] خطرُ الكذب على النّبيّ ﷺ                           |
| YY - Y1               | [ ۲ ] وأين مثلُ أبي حفصِ عُمَر ؟                         |
| ٧٢                    | [ ٣ ] أصلُّ كبيرٌ في الكَفِّ عن بثِّ الواهيات            |
|                       |                                                          |

| ۰۳ - ۲۲ | [ ٤ ] كُلُّ إمامٍ يُؤخَذُ من قوله ويتركُ إلاّ إمامُ المُّقين     |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٣      | [ ٥ ] متى الخَلَّاصُ إلى الإخلاص ؟                               |
| ν٤      | [ ٦ ] عِزُّ تامُّ وعلمٌ غزيرٌ                                    |
| γο      | [ ٧ ] والله إنّي لأحبُّه في الله ـ يعني ابنَ المبارك ـ           |
| ٧٦ _ ٧٥ | [ ٨ ] علمٌ لا يُلاثمُ علمَ النّبوّة ولا يُوافِقُ توحيدَ المؤمنين |
| ٧٦      | [ ٩ ] رحمَ اللهُ امرءاً أقبلَ على شأنِه                          |
| YA - YY | [ ١٠ ] اسكُتْ بحلم أو انطق بعلم                                  |
| ΥΛ      |                                                                  |
| ۷۹ - ۷۸ | 4                                                                |
| ٧٩      | [ ١٣ ] مُحْضُ السُّنةِ                                           |
| ۸٠      | [ ١٤ ] لا حيلةَ في بُرْءِ الرَّفْضِ فإنَّه داءٌ مُزْمِنٌ         |
| ۸١      | [ ١٥ ] خطرُ الشُّهرة                                             |
| ۸۲ - ۸۱ | an a                         |
| ۸۳ - ۸۲ |                                                                  |
| λ٤      | [ ١٨ ] نحمدُ اللهُ على العافيةِ                                  |
| ٨٠      | [ ١٩ ] العلمُ حجّةً على العالِم                                  |
| Λο      | [ ٢٠ ] مشهورُ الدّوابّ والثّياب بين التّيه والتّواضُع            |
| ٨٦      | [ ۲۱ ] أبو جهلٍ وإبليس !                                         |
| ٨٦      | [ ۲۲ ] العالِمُ بين الصَّمت والنَّطق                             |
| ۸٧      | [ ۲۳ ] فتنةً اتَّقُوها بالتَّقوى                                 |
| ΑΥ      | ے رہا ہے فرنس افران اور      |

|        | و ٢٥ ] ما أحسنَ الصّدق !                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹ - ۱ | -<br>[ ٢٦ ] ذِكْرُ النَّاس داءً ، وذِكْرُ الله دواءً                                            |
| ۸٩     | [ ٢٠٧ ] وهل نَشْرٌ لعلمٍ يُقارِبُ تعليمَ القرآن ؟                                               |
| ۹٠     | [ ۲۸ ] أَبَى العلمُ أن يُكُونَ لغير اللهُ                                                       |
| ۹٠     | [ ٢٩ ] لعنَ اللهُ هـذه المروءة                                                                  |
| ۹۱     |                                                                                                 |
| ۹۲     |                                                                                                 |
| 98 - 9 | ِ ٣٢ ] إِنَّمَا الْعَالِمُ مَن يَخْشَى الله عزَّ وجلّ                                           |
| 90_9   | [ ٣٣ ] أَيُّهِما أَفضَلُ طَلَبُ العَلْمِ أَو صَلاةُ النَّافِلَةِ وَالتَّلَاوَةُ وَالذِّكْرِ ٤ ا |
| 97 - 9 | [ ٣٤ ] واغُربتاه ، ويا قلَّةَ ناصراه ! ٥١                                                       |
| ۹٦     | و ٣٥ عُبُّ الحديثِ والعملُ به                                                                   |
| ۹٧     |                                                                                                 |
| ۹٧     |                                                                                                 |
| 99_9   | [ ٣٨ ] لا بل عليه اتّباعُ الدّليل فيما تبرهن له ٨                                               |
| 99     | و ٣٩ ] حاجةُ العلماء إلى مجادلة أهل البدع بالكتاب والسُّنَّة                                    |
| ١٠٠    | [ ٤٠ ] هو الحقُّ الذي لا حَيْدَةَ عنه                                                           |
| ٠٠٠    | [ ٤١ ] علمُّ الجَهْلُ خيرٌ منه                                                                  |
| ٠٠١    | [ ٤٢ ] أشدُّ الورع في اللّسان                                                                   |
| ٠٢_    | [ ٤٣ ] الحسدُ بغيُّ وخُبثٌ                                                                      |
| ٠٠٢    | [ ٤٤] إي والله صدق                                                                              |
|        | و ١٤] الكلامُ في العلماء مُفتقِرٌ إلى وزنِ بالعدل والورع                                        |
|        | _                                                                                               |

| ١٠٤ - ١٠٣                   | [ ٤٦] أمَّا الحِيامُ فإنها كخيامهم                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.0_1.8                     | [ ٤٧] جنايةً على السُّنَّة وخيانةً لله ورسوله                  |
| ة والكلام عِلْمٌ ١٠٥        | [ ٤٨] العِلْمُ بالخصُومة والكلام حَهْلٌ والجَهْلُ بالخصُوم     |
| باد ۱۰۰ ـ ۱۰۲               | [ ٤٩] لا قُدُّوَةَ في خطإ العالِم ولا يُوَبَّخُ بما فعله باحته |
| ٠٠٦                         | A 4 4                                                          |
| ١٠٧                         | [ ٥١] هكذا ـ وا لله ـ كان العلماءُ                             |
| 1 · Å = 1 · Y               | y v                                                            |
| ١٠٨                         | [ ٥٣] كان مُعافىً من معرفة حكمة الأوائل                        |
| ١١٠ - ١٠٨                   | [ ٤٥] كلامُ الأقران يُطْوَى ولا يُرْوَى                        |
| 11.                         | [ ٥٥] مِنْ دَسائس دُعاة العُبيديّة                             |
| 111                         | [ ٥٦] العلمُ والعبادةُ                                         |
| 117-111                     | [ ٥٧] سَلُ أهلَ العلمِ إن كنتَ لا تعلَمُ                       |
| ةٍ لكن نــبرأُ إلى الله مـن | [ ٥٨] لا يستويان مثلًا الكافرُ الأصليُّ ومن كُفِّرَ ببدء       |
| 117                         | البدع وأهلها                                                   |
| ١١٣                         | [ ٥٩] معتزِليٌّ لم نَرَ كتبَهُ و لله الحمدُ                    |
| 117                         | [ ٦٠ ] انظُر يا مسكينُ كيف أنتَ عنهم بمعزل                     |
| 118                         | [ ٦١ ] الشَّجاعةُ والسَّخاءُ أخوان                             |
| 110-118                     | [ ٦٢ ] للكُلِّ موقِفٌ بين يدي الله تعالى                       |
| 110                         | [ ٦٣ ] عباراتٌ وشقائقُ لا يعبأُ اللهُ بها                      |
| 117                         |                                                                |
| سرُّهم                      | [ ٦٥ ] لا يُبْذَلُ العلمُ للجهلة الذين يفهمُون منه ما يض       |

| 1     | ذَرْن                             | ر ٦٦ ] العلومُ الباطلةُ كثيرةٌ حدًّا فلتُح |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 11    | ١٨                                | ۲ ۲۷ مقامان مذمُومان                       |
| ١١    | 19-114                            | ٦ ٦٨ ٦ أعُطِ القَوْسَ باريها               |
| ١٢    | من أيِّ صحيفةٍ مصحّفةٍ! ١١٩ - ١٠  | ر ۲۹ م كيف بالماضين لو رأونا اليومَ نسمعُ  |
| ۱۲    | ل قوّةٍ وإخلاصٍ                   | ٧٠٦ الصَّدْعُ بالحقِّ عظيمٌ يحتاجُ إلى     |
| ۱۲    | طَّاب رضي اللَّه عنه              | ر ٧١٦ قُفْلُ باب الفتنة : عُمَرُ بن الخ    |
| 1 7   | Y-1Y1                             | ٢ ٢٧ ٢ يظنُّونه مُحدِّثاً و بَسْ           |
| 1 7   | حال                               | ٢ ٧٣٦ قل تحصيلُ العلم من أفواه الرّ        |
| ۱۲    | ې عبدَ بطنِه وشهوتِه۳             | ٢ ٤ ٧ ما الظنُّ إذا كان واعِظُ النَّاس     |
| 17    | تحترز!                            | [ ٧٥ ] كلامُك يُعرَضُ على الله فلا         |
| ۱۲    | يَضُرُّه ؟                        | [ ٧٦ ] متى يُفْلِعُ مَنْ كان يسرُّه ما     |
|       | 7 - 178                           | [ ۷۷ ] الطّريقةُ المثلى هي المحمّديّةُ     |
|       | لا يتنطَّعُون                     | [ ۷۸ ] هكذا كان السَّلْفُ يتَّبعُون و      |
|       | ن العُجب                          | و ٧٩ ] التّحديثُ من كتابٍ أبعدُ عر         |
|       | عَلَى بعضِ                        | [ ٨٠] ما زال العلماءُ يردُّ بعضُهم ع       |
|       | <b>\</b>                          | ر ٨١٦ ما أحسن حديثه!                       |
|       | ، دَيْدَنُ الإِماميّة             | ٦ ٢ ٨ ٦ الاحتجاجُ بالُحال والكذب           |
| 1 7 9 | ليبْكِ مَنْ كان باكياًليبْكِ مَنْ | ر ٨٣٦ على علم الحديث وعُلماته ا            |
| 14.   |                                   | ٢ ٨٤٦ الذي يجتاحُ إليه الحافظُ             |
| ۱۳۰   | والسُّنَّة                        | [ ٨٥ ] واحُزْنَاه على غُرْبَة الإسلام      |
| ۱۳۱   | •••••                             | [ ٨٦ ] مُعَثَّرٌ مخذُولٌ                   |
|       |                                   |                                            |

| ١٣٢ - ١٣١     | [ ۸۷ ] تفسيرُ الإمام أحمد لا وجودَ له               |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| ١٣٣           | [ ٨٨ ] مسندُ الإمام أحمد وأمنيّةٌ للحافظ الذّهبيّ   |
| ١٣٤ - ١٣٣     | [ ۸۹ ] نعوذُ با لله من الهَوى والفَظاظة             |
| ١٣٤           | [ ٩٠] قد جعلَ اللهُ لكلِّ شيءٍ قَدْراً              |
| 140           | 98 - 8 - W W                                        |
| ١٣٥           | [ ٩٢ ] المحدِّثُون والفقهاءُ                        |
| 177           | [ ٩٣ ] ما أحسنَ التَّقيُّد بمُتابعة السُّنن والعلم  |
| ۲۳۱ ـ ۸۳۱     |                                                     |
| 179           | ر من الله الله الله الله الله الله الله الل         |
| 12 179        | [ ٩٦ ] لو عملُوا بيسير ما عرفُوا لأفلحُوا           |
| ١٤٠           |                                                     |
| ١٤٠           | [ ٩٨ ] هكذا فلتكُن الهِمَمُ                         |
| 1 2 1         | [ ٩٩ ] هذه مُكابرةً                                 |
| 1 £ Y = 1 £ 1 | [ ١٠٠] الكمالُ عزيزٌ                                |
| 1 £ Y         | [ ١٠١] بُعْدُ المغاربة عن علم الكلام                |
| 127-127       | [ ۱۰۲ ] حَلُواتٌ مبتدَعةٌ                           |
| 122 - 127     | [ ۱۰۳ ] كيف يطيرُ ولمّا يُرَيِّشْ ؟ !               |
| ١ ٤ ٤         | [ ١٠٤] أنَّى يُنْصَرُون وكيف لا يُخْذَلُون ؟        |
| \ 20          | [ ١٠٥] طلبُ العلمِ للعمل                            |
| 127-120       | [ ١٠٦ ] رسائلُ إخوان الصّفا داءً عضالٌ              |
| 1 £ 7         | [ ١٠٧ ] إحياء علوم الدِّين للغزالي في نظر الذَّهييّ |

| 121-127       | [ ۱۰۸ ] العلمُ النّافع                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ١٤٧           |                                                               |
| 1 & A - 1 & V | [ ١١٠ ] كتاب الشِّفا في رأي الحافظ الذَّهبي                   |
| ۱٤٨           | [ ١١١] دِماغٌ طاشَ وفاشَ وبقيَ قَرْعةً !                      |
| ۱٤٨           | [ ١١٢ ] صريحُ الاتّحاد في تائيّة ابن الفارض                   |
| 1 2 9         |                                                               |
|               | [ ۱۱٤] من آداب المحدّث                                        |
| 107-107       | [ ١١٥ ] شكوك ووساوسُ لا تَزُول إلاّ بسُوال أهل العِلْم        |
|               | [ ۲۱۲ ] على الوالدين تعليمُ الأولاد                           |
| 107-108.      |                                                               |
| 107           |                                                               |
|               | [ ١١٨ ] لا ننس حبر النعمان بن بندر ي محمد عظر عظيم            |
| 17109         | [ ١ ١ ١ ] طلب العلم جحاراة العلماء و عاراة السعهاء حسر حسيم   |
|               | [ ١٢٠ ] ما جعلَ اللهُ لرجُلِ من قلبين في حوفِه                |
|               | [ ١٢١ ] خِفْتُ أَنِ أَعُقَّ والدي                             |
| 177 - 171     | [ ۱۲۲ ] صار باطنه مأوى لقَرينِه                               |
|               |                                                               |
| 177           |                                                               |
| 111           | [ ١٢٥ ] مَنْ لم يجعل له نُوراً فما له من نُورٍ                |
| 178           | [ ١٢٦] اعجبُوا - يا مسلمين - لهذا الجُنون                     |
| 178           | [ ١٢٧ ] لم يكونُوا يَعُدُّون العالِمَ إِلاَّ مَنْ عمِل بعلمِه |
| 170           | [ ١٢٨ ] شُرُّ مِن إبليس وذو اتِّحادٍ وتَلْبيس                 |

| ن العلم أكثرُ ثمّا عَلِمَ              | [ ١٢٩ ] ما أحدٌ من العُلماء إلاّ وما حَهِلَ مر       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 177                                    |                                                      |
| 177 - 177                              |                                                      |
| ١٦٧                                    | 4 4                                                  |
| ۱۲۷ ـ ۸۲۱                              |                                                      |
| ١٦٨                                    | ,                                                    |
| 179                                    | [ ١٣٥ ] سبقَ ـ وا لله ـ السّابقُون الأوّلُون         |
| اسلام کما ينبغي ١٦٩ ـ ١٧٠              | [ ١٣٦ ] آهِ واحسرتاهُ على قلَّة مَنْ يعرفُ دينَ الإِ |
| ١٧٠                                    | [ ١٣٧ ] حلالةً ليست سُدئ                             |
| ١٧٠                                    | [ ۱۳۸ ] خانَ اللهَ ورسُولَه                          |
| 171                                    | [ ١٣٩ ] عُلُوٌّ لا نظيرَ له أصلاً                    |
| 177 - 171                              | 4                                                    |
| 177                                    | [ ١٤١ ] عَيْبُه علومُه                               |
| 177                                    | [ ١٤٢ ] الشُّرْكُ أعظمُ من كلِّ إفكِ                 |
| ١٧٣                                    | [ ١٤٣ ] كذا فليكُن زهدُ الأولياء                     |
| ١٧٢                                    | [ ١٤٤ ] سنَّةُ الله فيمن ازدرى العلماءَ              |
| ١٧٤                                    | [ ١٤٥ ] أبعدهُم الله وأبعدَ شرَّهُم                  |
| \ \ \ \ - \ \ \ \ \                    | [ ١٤٦ ] التَّيُوسُ الضُّلاّلُ                        |
| \Y•                                    | [ ١٤٧ ] سرقةُ الأحزاء والكتب                         |
| ۲۷1                                    | [ ١٤٨ ] ما يقعُ في هذا إلاّ ضالُّ حاهلٌ              |
| \\\\ - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | [ ۱٤۹ ] با لله اسكتُوا حتّى نسكُتَ                   |

| ۱۷۷ | ١٥٠ ] جَهْلُ ما عليه مَزيدٌ                                                 |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۷۸ | ١٥١ ] الحِرْصُ على الحديث والسُّنَّة                                        | ]   |
| 179 | ١٥٢ ] أَسَالُ الله السَّلامةُ من شَطَحات الصُّوفيَّة                        | ]   |
| ١٧٩ | ١٥٣ ] اللَّهمّ توفّنا على السُّنَّة                                         | · ] |
| ۱۸۰ | ١٥٤] عذرٌ غيرُ مقبولِ                                                       | ]   |
| ۱۸۰ | ١٥٥ ] هكذا كان ـ وألله ـ شيخُنا ابنُ تيمية                                  | ]   |
| ۱۸۱ | ١٥٦ ] لو أهدرنا كلَّ عالِمٍ زَلَّ لم يسلم معنا إلاَّ القليل                 | ]   |
| ۱۸۲ | ١٥٧] هكذا كانت هِمَمُ العلماءِ                                              |     |
| ١٨٢ | ١٥٨ ] قد فتحَ اللهُ بكتابنا هذا ـ ُ يعني تاريخ الإسلام ـ                    | · ] |
| ۱۸۳ | ١٥٩ ] بل الضّعيفُ مَنْ يَروي الموضُوعات ولا يتكلَّمُ عليها                  | ]   |
| ١٨٥ | ١٦٠ ] يا أبا الفَرَج لا تنهَ عن خُلقِ وتأتيَ مثلَهُ                         | ]   |
| ١٨٥ | ١٦١ ] أتى فيه بالبّرَّة وأُذُن الجَرَّة ۗ                                   | ]   |
| ۲۸۱ | ١٦٢ ] كشفُ الحديثِ المكذُوبِ وهَتْكُهُ                                      | ]   |
| ۲۸۱ | ١٦٣ ] لا يزالُ الرّحلُ بعقلِه حتّى ينتصبَ لعداوة يزيد أو ينتصر له           | ']  |
| ١٨٧ | ١٦٤ ] شأنُّ مَنْ فَرَّقَ نفسَهُ في بمحُور العلم                             | . ] |
| ۱۸۸ | ١٦٥ ] حَالٌ دَحَّالِيُّ وحَالٌ رَحْمَانِيُّ مَلَكِيٌّ                       | ' ] |
| ۱۸۸ | ١٦٦ ] أما خافَ من الله إذ زعمَ أنَّه صنَّف كتابًا فيه سبعةُ آلاف روايةٍ ! ، | , ] |
| ۱٩٠ | ١٦٧ ] مَنْ صدّق بهذه الأعجُوبة فما لنا فيه طَبُّ                            | ' ] |
| ۱٩٠ | ١٦٨ ] كادتْ أصبهان أن تُضاهيَ بغداد في عُلُوِّ الإسنادِ                     | `]  |
| ۱۹۱ | ١٦٩ ] هذا الفعلُ خلافُ السُّنَّةِ                                           | . ] |
| ۱۹۱ | ١٧٠ ] دخلَ في شيءِ من الهَذَيان والضَّلال                                   | ]   |

| 197-197                         | [ ١٧١ ] الأوْباشُ الجحانينُ ليسوا بأولياء لله عزّ وحلّ           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 198                             | ي ١٧٢ ] أشرفُ طرق الأنبياء وأفضلُها طريقةُ نبيِّنا ﷺ             |
| عالى ١٩٤ ـ ١٩٦                  | [ ۱۷۳ ] يا حَسْرَةً على العباد كيف لا يغضبُون لله تـ             |
| يرفقُ به ويعلِّمُه ممّا علَّمـه | [ ١٧٤] ينبغي للعالم أن لا يستعجلَ على الجاهل بل                  |
| 197-197                         | لله تعالى                                                        |
| 197                             | [ ١٧٥ ] أَشَرُّ الكِبُرِ مَن تكبّر على العباد بعلمِه             |
| Y 19A                           | [ ١٧٦ ] قواعَدُ هامَّةً في التّعامل مع الجيران                   |
| ۲۰۰                             | [ ١٧٧ ] كلامُ الأقْران بعضهم في بعض لا يُعْبَأُ به               |
| Y • 1 = Y • •                   | [ ٢٧٨ ] واضعُ القِصَصِ التي لم تَكُنْ قَطُّ                      |
| كالقُوت وبهجة الأسرار           | [ ۱۷۹ ] كيفُ لو رأى أُبو زرعة تصانيف المتأخّرين                  |
| ۲۰۱                             | وغيرهما                                                          |
| Y.Y                             | [ ۱۸۰ ] رَتَن وما أدراك ما رَتَن !                               |
| ۲۰۲                             | [ ١٨١ ] بل شِبْرٌ من حَهْلٍ حيرٌ من باعٍ من حَظْوَةٍ             |
| لَ لاحَ له العجبُ ٢٠٣           | [ ١٨٢ ] مَنْ أنعمَ النَّظَر في فصوص الحِكَمُ أو أنعمَ النَّأَمُّ |
| ۲۰٤ – ۲۰۳                       | [ ۱۸۳ ] ذَوْقُ النُّقّاد                                         |
| ۲۰٤                             | [ ١٨٤] إن أحببت ـ يا عبدَ الله ـ الإنصاف                         |
| Y•7 - Y•£                       | [ ١٨٥ ] آمنًا بالغيب ـ وا لله ـ                                  |
| ۲٠٦                             | [ ١٨٦ ] لكلِّ مقامٍ مَقَال ولكلِّ نِزالٍ رحَال                   |
| Y • A - Y • Y                   | [ ۱۸۷ ] نادى على نفسه أنا أبو اعْرِفُوني                         |
| وأنتَ لا تفليه ولا تبحث         | [ ١٨٨ ] أيُّ خيرٍ في حديثٍ مخلُوطٍ صحيحُه بواهيه                 |
| Y                               | عن ناقلیه                                                        |

| Y11                 | [ ١٨٩ ] ما ذا فقهاً أُخْرَوِيّاً بل ذا فقةً دنيويٌّ   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>ځ</i> ولا لك ۲۱۲ | [ ١٩٠ ] يا سعادتَك إن نَحوتَ من العلم كفافاً لا عليلا |
| ۲۱۳                 | [ ١٩١ ] لا حاجةَ لك بأصُول الفقه يا مقلّد             |
| ۲۱۳                 | [ ١٩٢ ] علمُ المنطق نفعُه قليلٌ وضررُه وَبيلٌ         |
| Y 1 £               | [ ١٩٣ ] علمٌ في شِقُّ وما جاءت به الرّسلُ في شِقُّ    |
| Y10 - Y12           | [ ١٩٤ ] فَنُّ أبناء الدُّنيا                          |
| Y 1 0               | [ ١٩٥ ] اخْتَرْ لنفسِك أيَّ وادٍ تسلك                 |
| 717                 | [ ١٩٦] علمُ الوَعْظِ                                  |
| YYY - Y \ Y         | فهرس الموضوعات                                        |
|                     | فهرس المصادر والمراجع                                 |



## فهرس المصادر والمراجع

- ابن الأثير: بحد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد ت ٢٠٦هـ ١ ـ النّهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود محمّد الطّناحي، المكتبة الإسلاميّة.
  - أحمد بن حنبل الشّيباني ت ٢٤١ هـ
  - ٢ \_ الزّهد ، تحقيق: د. محمّد حلال شرف، دار النّهضة ، بيروت .
- ٣ \_ المسند ، أعاد نشره المكتب الإسلامي، ودار صادر، ط الأولى، ١٣٨٩هـ.
  - الألباني: محمّد ناصر الدّين
- ٤ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، ط الأولى،
   ٩ ٩ ١ هـ.
- ٥ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف
   للنشر والتوزيع، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م، الرياض.
- ٦ \_ صحيح سنن ابن ماجه، المكتب الإسلامي، ط الأولى، ١٤٠٨هـ \_\_ . ٩٨٨ م، بيروت .
- ٧ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ، المكتب الإسلامي، ط الثّالثة، ١٤٠٥هـ.
  - البخاري : أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل ت ٢٥٦ هـ
  - ٨ ـ صحيح البخاري = انظر : ابن حجر : فتح الباري .

- ابن بطّة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطّة العكبري الحنبلي ت ٣٨٧هـ
   الإبانة عن شريعة الفرق النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، دار الرّاية للنشر والتّوزيع، ط الأولى، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م.
  - البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين ت ٤٥٨ هـ
- ١٠ ـ الأسماء والصفات، حققه عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، ط الأولى، ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣ م.
- ١١ ـ بيان خطأ من أخطأ على الشّافعي، تحقيق: د. نايف الدّعيس، مؤسسة الرّسالة، ط الأولى، ١٤٠٣ هـ .
  - ١٢ ـ السّنن الكبرى ، دار المعرفة ، بيروت، عن الطّبعة الأولى بحيدر آباد.
- ١٣ ـ المدخل إلى السّنن الكبرى، حقّقه: د. محمّد ضياء الرّحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ١٤٠٥ هـ .
  - التّرمذي : أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ت ٢٧٩ هـ
- ١٤ الجامع، تحقيق أحمد شاكر وغيره، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط الأولى، ١٣٥٦هـ.
  - ابن تيمية : أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ت ٧٢٨ هـ
- ١٥ ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: محمد فقي،
   مكتبة السنة المحمدية، ط الثانية .
- ١٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرّحمن بن عمد ابن قاسم العاصمي النّجدي الحنبلي، دار عالم الكتب، ١٦١ه - ١٩٩١ م.

- ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرّحمن بن عليّ ت ٩٧ ٥ هـ
  - ١٧ ـ تلبيس إبليس ، إدارة الطباعة المنيرية .
    - الجيزاني : محمّد بن حسين

١٨ ـ قواعد معرفة البدع، دار ابن الجوزي، ط الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨ م.

- الحاكم : أبو عبد الله محمّد بن عبد الله النّيسابوري ت ٤٠٥ هـ
  - ١٩ ـ المستدرك على الصّحيحين ، طبع دار المعرفة ، بيروت .
  - ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحمد بن عليّ ت ٨٥٢ هـ
- ۲۰ ـ تغليق التعليق على صحيح البخاري، دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرّحمن القزقى، المكتب الإسلامى، ودار عمّار، ط الأولى، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٢١ ـ فتح الباري، دار الريّان للـتراث، والمكتبة السلفية، حققه محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي.
  - الحليى : على بن حسن بن على بن عبد الحميد
  - ٢٢ \_ علم أصول البدع، دار الرّاية، ط الأولى، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م .
    - الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي ت ٢٣ هـ
- ٢٣ ـ شرف أصحاب الحديث، تحقيق: د. محمّد سعيد عطيب أوغلي، دار إحياء السّنة النّبويّة، أنقرة ـ تركيا .
- ٢٤ ـ الفقيه والمتفقّه، تعليق الشّيخ إسماعيل الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ١٤١٠ هـ .
  - ابن حلَّكان : شمس الدين أحمد بن محمد ت ٦٨١ هـ
- ٢٥ ـ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،
   مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط الأولى، ١٣٦٧هـ.

- الدّارقطني : أبو الحسن علي بن عمر ت ٣٠٦ هـ
- ٢٦ ـ سنن الدارقطي، عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبد الله هاشم
   يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م، القاهرة .
  - الدّارمي : أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن ت ٢٥٥ هـ
- ٢٧ ـ مسند الدّارمي، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، طبع شركة الطّباعة الفنّية بمصر، ١٣٨٦ هـ .
  - أبو داود : سليمان بن الأشعث السّجستاني ت ٢٧٥ هـ
  - ۲۸ ـ سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، حمص .
    - الدّينوري : أبو بكر أحمد بن مروان ت ٣٣٣ هـ
- ٢٩ ـ المحالسة و حواهر العلم، حقّقه مشهور حسن، دار ابن حزم، ط الأولى،
   ٢٩ هـ ـ ٩٩٨ م.
  - الذُّهييّ : أبو عبد الله محمّد بن أحمد ت ٧٤٨ هـ
- ٣٠ ـ بيان زغل العلم والطّلب، عني بنشره القدسي، مطبعة التّوفيـق، دمشـق، ٢٠٤٧هـ.
- ٣١ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،، تحقيق د. عمر عبـ السـلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، ٢٠٧هـ.
- ٣٢ ـ تذكرة الحفاظ، صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ .
- ٣٣ حقّ الجار ، تحقيق : أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السّقا، دار عالم الكتب ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ، الرّياض .

٣٤ ـ ذيل ديوان الضّعفاء والمتروكين، تحقيق: الشّيخ حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله، مكتبة النّهضة الحديثة، مكّة المكرّمة، ط الأولى، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. ٥٣ ـ سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة،

بيروت، ط الأولى، ١٤٠١ هـ.

٣٦ ـ العلوّ للعليّ الغفّار ، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السّلف، ط الأولى، ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٥ م .

٣٧ ـ الكبائر وتبيين المحارم، تحقيق: محيي الدّين مستو، مؤسّسة علوم القرآن ومكتبة دار التّراث، ط الأولى، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م.

٣٨ ـ مسائل في طلب العلم وأقسامه، ضمن ست رسائل للحافظ الذهبي، تقديم وتحقيق: حاسم سليمان الدوسري، الدار السلفية للنشر والتوزيع، الكويت، ٤٨٨ ١هـ ـ ١٩٨٨م.

٣٩ ـ المعجم المختصّ، تحقيق: د. محمّد الحبيب الهيلة، مكتبة الصّدّيق بالطّائف، السّعوديّة، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م.

٤ - معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصار، حقّقه بشّار عوّاد معروف
 وزميليه، مؤسسة الرّسالة، ط الثّانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م .

١٤ - الموقظة في علم مصطلح الحديث، اعتنى به: عبد الفتّاح أبو غدّة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، سوريا، ط الأولى، ١٤٠٥ هـ .

٤٢ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرّحال، تحقيق: علي محمد البحاوي، دار المعرفة،
 بيروت ـ لبنان.

• السّبكي : أبو نصر عبد الوهّاب بن عليّ ت ٧٧١ هـ

٤٣ ـ طبقات الشّافعيّة الكبرى، تحقيق: محمود محمّد الطّناحي وعبد الفتّاح محمّد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط الأولى، مصر، ١٣٨٣ هـ .

- ٤٤ ـ معيد النّعم ومبيد النّقم، دار الحداثة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط الثّانية،
   ١٩٨٤ م .
  - ابن سعد : أبو عبد الله محمّد بن سعد البصري ت ٢٣٠هـ
  - ٥٤ \_ الطبقات الكبرى، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، ١٣٨٠هـ .
    - السّعدي : أبو الحسن عليّ بن حُجْر ت ٢٤٤ هـ
- 27 ـ حديث علي بن حجر السّعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني، مكتبة الرّشد، الرّياض، ط الأولى، 181٨هـ ـ ١٩٩٨م.
  - السّكّري : أبو سعيد الحسن بن الحسين ت ٢٧٥ هـ
  - ٤٧ ـ ديوان الهذليّين ، الدّار القوميّة للطّباعة والنّشر، ١٣٨٥ هـ .
    - السّيوطي : حلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ت ٩١١ هـ
- ٤٨ ـ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار
   ابن القيم، ط الأولى، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م .
  - الشَّاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي ت ٧٩٠ هـ
- ٩٤ ـ الاعتصام، دار المعرفة للطّباعة والنّشر، بيروت ـ لبنان، وطبعة دار ابن
   عفان بتحقيق: سليم بن عيد الهلالي، ط الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
  - الشَّافعي : أبو عبد الله محمَّد بن إدريس المطَّلبي ت ٢٠٤ هـ
  - . ٥ ـ الرّسالة ، تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر، ط الأولى، ١٣٥٨هـ .
- ١٥ المسند مع بدائع المنن ، لعبد الرّحمن البنّا حمد الشّهير بالسّاعاتي، مكتبة الفرقان، ط الثّانية، ١٤٠٣ هـ .
  - الطّبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد ت ٣٦٠ هـ
- ٢٥ \_ المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، الناشر: وزارة الأوقاف، العراق، ط الأولى ، ١٣٩٨هـ .

- ابن عبد البرّ : أبو عمر يوسف بن عبد البرّ النّمري ت ٤٦٣ هـ
- ٥٣ ــ حــامع بيــان العلــم وفضلــه ومــا ينبغــي روايتــه وحملــه، المطبعــة المنيريـــة، ١٣٩٨هــ.
  - الفسوي : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت ٢٧٧ هـ
- ٥٥ ـ المعرفة والتّاريخ ، حقّقه وعلّق عليه د. أكرم ضياء العمري، مكتبة الـدّار بالمدينة المنوّرة، ط الأولى، ١٤١٠ هـ .
  - الفيروزابادي : مجد الدّين محمّد بن يعقوب ت ٨١٧ هـ
  - ٤٥ ـ القاموس المحيط ، مؤسّسة الرّسالة ، ودار الرّيان للتّراث .
    - الفيُّومي : أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عليّ ت ٧٧٠ هـ
      - ٥٦ ـ المصباح المنير ، دار الفكر ، بدون تاريخ .
      - القلقشندي : أبو العبّاس أحمد بن على ت ٨٢١ هـ
  - ٥٧ \_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، ١٤٠٥هـ.
    - اللاّلكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن ت ٤١٨ هـ
- ٥٨ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان،
   دار طيبة للنشر والتوزيع، ط الثانية، ١٤١١ هـ .
  - ابن ماجه : أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويين ت ٢٧٥ هـ
- - مالك بن أنس الأصبحي الإمام ت ١٧٩ هـ
- ٦٠ ـ الموطأ، مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليشي، صححه ورقمه
   وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء الكتب العربية.

- المروزي : أبو عبد الله محمّد بن نصرِ ت ٢٩٤ هـ
- ٦١ ـ السّنة، حرّج أحاديثه وعلّـق عليه: أبو محمّد سالم بن أحمـد السّلفي،
   مؤسّسة الكتب الثقافية، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م.
  - مسلم بن الحجّاج: أبو الحسين القشيري ت ٢٦١ هـ
- ٦٢ \_ الجامع الصّحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، ط الأولى، ١٢ \_ الجامع الصّحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، ط الأولى،
  - مشهور بن حسن بن سلمان :
- ٦٣ ـ معجم المصنّفات الواردة في فتح الباري، دار الهجرة للنّشـر والتّوزيـع، ط الأولى، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩١ م .
  - ابن منظور : أبو الفضل محمد بن مكرم ٧١١ هـ
  - ٢٤ ـ لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ .
  - النَّسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت ٣٠٣ هـ
- ٥٦ ـ السُّنن المسمّى بالمحتبى ، اعتنى به عبد الفتّاح أبو غدّة، دار البشائر
   الإسلاميّة، بيروت، ط الثّانية، ١٤٠٦ هـ .
  - أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ
- 77 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الكتـاب العــربي ، بـيروت ، ط الثانية ، ١٣٨٧ هـ .
- الهروي : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ت ٤٨١ هـ مردي : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية،
  - المدينة النّبويّة ، ١٤٢٠ هـ .
  - الهيثمي : أبو الحسن عليّ بن أبي بكر ت ٨٠٧ هـ
- ٦٨ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب السّنّة، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، مؤسسة الرّسالة، ط الثّانية، ١٤٠٤ هـ .

٦٩ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢هـ.

- ابن وضّاح : أبو عبد الله محمّد بن وضّاح القرطبي ت ٢٨٦ هـ
- ٧٠ البدع والنّهي عنها، حققه بدر بن عبد الله البدر، دار الصّميعي، ط
   الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
  - وكيع بن الجرّاح الرُّؤاسي ت ١٩٧ هـ

٧١ \_ الزّهد، تحقيق: الفريوائي، مكتبة الـدّار، المدينة المنورة، ط الأولى، ١٤٠٤ هـ.

• ياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت ٢٢٦هـ

٧٢ ـ معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت .

